# تاريخ فاتح العالم

# جهان گشای

(المجلد الأول)

تـــالـيف : علاء الدين عطا ملك الجويني

تحقيق وتصحيح : محمد بن عبد الوهاب القزويني

تــرجمـــة : السباعي محمد الـسباعي



Y . . Y

المركز القومى للترجمة المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ١١٦٤
- تاريخ فاتح العالم (المجلد الأول)
  - علاء الدين عطا ملك الجويني
  - محمد بن عبد الوهاب القزويني
    - السباعي محمد السباعي
      - الطبعة الأولى ٢٠٠٧

هذه ترجمة كتاب

تاریخ جهانگشای

تأليف: علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين بن محمد الجوينى جلد أول

بسعی واهتمام وتصحیح محمد بن عبد الوهاب قزوینی

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

Tel: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة.

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٢٧٥٤٥٢٤ - ٢٧٥٤٥٢٦ فاكس: ١٥٥٤٥٥٢٤.

# بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

الجويني، علاء الدين عطا ملك

تاريخ فاتح العالم / علاء الدين عطا ، تحقيق وتصحيح:

محمد بن عبد الوهاب القزويني؛ ترجمة : محمد السباعي ،

ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠٠٧

٢٨٣ ص ، ٢٤ سم المشروع القومي للترجمة

\_ 1

(أ) السباعي، السباعي محمد ( مترجم )

(ب) القزويني، محمد بن عبد الوهاب (تحقيق وتصحيح)

(ج) العنوان

رقم الإيداع ١٦١١٣ / ٢٠٠٧

الترقيم الدولى: 2 - 428 - 437 - 437 الترقيم الدولى: 3 - 428 - 977

طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# فهرس المحتويات

| مقدمة: المترجم                                              |
|-------------------------------------------------------------|
| مقدمة: المصحح                                               |
| المجلد الأول: من تاريخ جهان گشاى                            |
| فصل كيفية أحوال المغول قبل عصر جنكيز خان                    |
| ذكر القواعد التي وضعها جنكيز خان بعد الخروج والأوامر        |
| التي سنها                                                   |
| ذكر خروج جنكيز خان وبداية انتقال سلطة ملوك الدنيا           |
| وممالكها إليه، وشرح ذلك على سبيل الإيجاز                    |
| ذكر أبناء جنكيز خان                                         |
| ذكر الاستيلاء على بلاد الأويغور وخضوع أيدى قوت              |
| ذكر بقية أحوال الأويغور                                     |
| ذكر نسب أيدى قوت وبلاد الأويغور حسب زعمهم 88                |
| ذكر أحوال كوچلك توق تغان                                    |
| ذكر الإمام الشهيد علاء الدين محمد الخنتي 001                |
| ذكر الاستيلاء على الماليغ وقياليغ وفوذلاذ وأحوال أمرائها 04 |
| ذكر السبب في مهاجمة مالك السلطان                            |
| ذكر توجه السلطان فاتح العالم إلى مالك السلطان واستخلاص      |
| أترار 111                                                   |
| ذكر ذهاب ألوش أيدى إلى جند والاستيلاء على تلك الحدود 11     |
| ذكر استخلاص فناكت وحجند وأحوال تيمور ملك                    |
| ذكر استخلاص ما وراء النهر على سبيل الإجمال 22               |
| ذكر استخلاص بخارى                                           |
| ذكر خروج تارابي                                             |

| 140 | ذكر الاستيلاء على سمر قند                            |
|-----|------------------------------------------------------|
| 146 | ذكر واقعة خوارزمندي                                  |
| 152 | تحرك جنكيز خان إلى نخشب وترمذ                        |
| 153 | نكر عبور جنكيز خان طريق ترمذ والاستيلاء على بلخ      |
| 157 | ذكر توجه جنكيز خان لحرب السلطان                      |
| 161 | نكر عودة جنكيز خاننكر عودة جنكيز خان                 |
| 164 | نكر ذهاب تورباي تقشى في طلب السلطان جلال الدين       |
| 165 | نكر يمه وسبتاى عقب السلطان                           |
| 169 | نكر استيلاء تولى على خراسان على سبيل الإجمال         |
| 172 | نكر أحوال مرو وكيفية واقعتها                         |
| 186 | نكر واقعة نيشابور                                    |
|     | ذكر جلوس سلطان العالم قا آن على عرش المملكة وتولّيه  |
| 195 | مقاليد السلطة                                        |
| 205 | نكر تحرك سلطان العالم القا آن إلى بلاد الختاى وفتحها |
| 209 | الحديث عن (القوريلتاي) - الاجتماع الموسع - الثاني    |
| 213 | نكر نتائج أعمال الـ " قا آن"                         |
| 243 | ذكر منازل قا أن ومراحله                              |
| 247 | نكر توراكينا خاتون                                   |
| 251 | نكر فاطمة خاتون                                      |
| 254 | ذكر جلوس كيوك خان في جهاز بالش الخاني                |
| 265 | نكر أحوال أوغول غايمش خاتون وأولادها                 |
| 268 | ذكر توشى وأحواله وجلوس باتو خلفا له                  |
| 270 | ذكر استخلاص البلغار وحدود آس والروس                  |
| 271 | ذكر خيل كلاروبا شيغرد                                |

# مقدمة المترجم

كان الغزو المغولى - و لا يزال - أكبر ضربة أصابت العالم الإسلامى، فمزقت أوصاله الواهنة، وكان العالم الإسلامى وما أصابه من تدهور تدريجى من أكبر العوامل التى ساعدت المغول على نجاحهم، وتحقيق أكثر مما كانوا يطمعون فيه ويهدفون إليه.

وحد چنكيز خان - القائد المغولى - المغول والتتار والترك بعد تغرقهم إلى قبائل وبطون وعشائر ردحا طويلا من الزمان، ثم حاربوا الإمبر اطورية الصينية، أقوى جيرانهم، وطهروا ما يجاورهم من مناطق من المخالفين لهم، المعارضين الانضمام إلى دولتهم، كما هاجموا الدولة الخوارزمية أكبر الدول الإسلامية و أقواها، بعد أن سحقت جميع مراكز القوى المناوئة لها، فأشاعوا فيها الخراب والدمار، وتركوا أرضها قاعا صفصفا، ولم يتركوا فيها على الأرض من المسلمين ديارا، سوى من يحتاجون إليهم، ودفع هذا الحدث الجلل ابن الأثير إلى القول: "لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعى الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر فمن الذي يسهل عليه نعى الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر نلك؟ فيا ليت أمى لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"، شم يقسول: "وهذا البيان يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يُبَلُ بمثلها لكان صادقا، فإن التاريخ لم يتضمن ما يقاربها أو يدانيها".

كتب ابن الأثير قوله هذا قبل حدوث النكبة النهائية بثلاثين عاما، حين سقطت بغداد على يد هو لاكو ٢٥٦هـ - ١٢٥٨م، فكانت النكبة أشد وأنكى،

والمصيبة أعم وأشمل، وتم القضاء على الحضارة الإسلامية التي أز هرت وتلألأت أنوارها سبعة قرون أسهم فيها العرب والفرس والترك.

أثارت هذه النكبة اهتمام الباحثين في الشرق والغرب على السواء، وطرحت أسئلة كثيرة ظلت الألسن ترددها وتلهج بها:

كيف تكونت دولتهم بعد تفرقهم؟

هل ما حققوه من انتصارات راجع إلى قوتهم الذاتية؟

هل المغول قوم لا يُغلبون ؟

لا تزال آثار هذه النكبة بادية السمات واضحة القسمات على العالم الإسلامي، لم توحده وحدة ولم تجمعه قوة، انعكست آثار ها على جميع مظاهر الحياة السياسية والأدبية والاجتماعية.

تأثر الأدب الفارسى بهذه الأحداث، فقد سقطت الدولة الخوارزمشاهية وسُويت المراكز الأدبية بالأرض، وقُتل غالبية العلماء والأدباء، وهاجر من بقى منهم فأداروا ظهورهم إلى الفنون الأدبية التى سادت الأدب فى المرحلة السابقة، واتجهوا إلى فنون أخرى تواكب الآلام التى قاسوها.

على الرغم من هذا فإن علما واحدا بلغ الأوج ووصل إلى مدارج الرقى، أعنى به علم التأريخ، قد ازدهر ازدهارا كبيرا فى هذه الفترة فساعد على بقاء الصلة بين القديم والحديث وواصل مسيرة تطور الأدب الفارسى، فألفت كتب تاريخية كثيرة ساعد المغول على تأليفها هى:

- "تاریخ جهان گشای" لعلاء الدین عطا ملك الجوینی ، ألف فی حدود عام ۱۵۸هـ.
- "جامع التواريخ" الذي ألُّفه رشيد الدين فيضل الله وزير غيازان وأولجايتو، وألف في حدود عام ٧٤٠هـ.
- " تجزية الأمصار وتزجية الأعصار"، المعروف بتاريخ وصاف الـذى

ألفه عبد الله بن فضل الله الشير ازى في حدود عام ٧٣٨هـ.

- "تاريخ گزيده" الذي ألفه حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر المستوفى القزويني، وهو خلاصة لكتاب "جامع التواريخ"، وألف في حدود عام ٧٣٠ه...
- "ظفرنامة" وهو كتاب منظوم يبلغ عدد أبياته ٧٥,٠٠٠ خمسة وسبعين ألف بيت على بحر المتقارب على طراز شاهنامة أبى القاسم الفردوسي (٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف بيت في تاريخ العرب، و ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف بيت في تاريخ ليران، و ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف بيت في تاريخ المغول) وألف في عام ٧٣٥هـ.
- "روضة الألباب في تواريخ الأكابر والأنساب" المعروف بتاريخ بناكتي، لأبي سليمان داود بن أبي الفضل محمد بناكتي، وألف في حدود ٧١٧هـ.
- "نظام التواريخ" وهو كتاب مختصر في طبقات إيران المختلفة ألّفه ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن على البيضاوى صاحب التفسير المعروف بـ "تفسير البيضاوى" وألف في حدود عام ٢٧٤هـ.
- "مجمع الأنساب" لمحمد بن على بن محمد بن حسين بن أبى بكر الشبانكاره، وألف إبان السلطان أبى سعيد عام ٧٣٣هـ.

وغير ذلك من الكتب.

لا شك أن أهم هذه الكتب على الإطلاق هى المكتب الثلاثة الأولى : جهان كشاى، جامع التواريخ، وتاريخ وصاف، فقد سلجلت أحداث هذه الحادثة، ووجد النثر الفارسى فيها متنفسا يواصل فيها تطوره.

يتقدم الأول على الآخرين زمانا، وتوفرت لمؤلفه ظروف لم تتوافر لكثيرين غيره، فقد كان واحدا من رجالات الدولة المغولية، وشاهد أحداثها وكتب كتابه والأحداث لا تزال تترى، وسمع عما جرى قبل ذلك من الثقات

الذين النقى بهم فى رحلاته إلى موطنهم الأصلى، فأصبح مرجعًا من أهم المراجع التى تؤرّخ لتلك الفترة، فاكتسبت الكتب الأوربية وغيرها التى اعتمدت عليه واقتبست منه قيمة كبرى.

لهذا كان الإقدام على ترجمة هذا المصدر المهم أمرًا مهمًا، كما كان الإقدام على دراسته ونقده وتحليله في مجال الدراسات الجامعية أمرًا واجبًا، وقد تمّ بعضها والحمد شه.

هذا مدخل رأيته لازما كجزء رئيسى للتقديم لهذا الكتاب الدى حققه وجمع نسخه العالم الإيراني الكبير الأستاذ "محمد بن عبد الوهاب القزوينيي" والذي ذكر أنه جمع سبع نسخ خطية منها، وأن النسخة (آ) هي أقدم تلك النسخ، وهي موجودة في المكتبة الأهلية بباريس، وجعلها النسخة الأساسية في طبع هذا الكتاب، والتي تقع في ١٧٤ ورقة تشتمل على ٣٤٨ صفحة، وتعود كتابتها إلى الرابع من شهر ذي الحجة عام ١٨٩ هـ، أي بعد وفاة المؤلف بثماني سنوات فقط حيث توفي في الرابع من ذي الحجة عام ١٨٩ هـ،

قدّم الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزوينى مقدمة إضافية للطبعة الأولى لهذا الكتاب بمجلداته الثلاثة، والتى طُبعت فى مطبعة بريل فى ليدن بهو لاندا عام ١٣٢٩هـ الموافق ١٩١١م.

انخذت هذه المقدمة أساسا لتقديمي لهذا الكتاب، فاستوعبتها، وأضفت اليها، ومع هذا رأيت من الواجب أن يُنسَب الفضل السي أهله، وأن تُدكر المقدمة التي كتبها المحقق الإيراني تحت عنوان "مقدمة المصحح"، فذكرتها بتصرف وإضافات.

#### والله من وراء القصد

السباعي محمد السباعي

## مقدمة المصحح

أسرة الجوينيين علاء الدين عطا ملك أ- أسرته:

يختلف الكتاب والمؤرخون في نسب هذه الأسرة، فينسبها بعضهم إلى إمام الحرمين الجويني (١)، وينسبها آخرون إلى الفضل بن الربيع.

يقول ابن الفوطى: هو الصدر العظيم صاحب الديوان علاء الدين أبو المظفر عطا بن بهاء الدين محمد بن شمس الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن على بن على بن محمد بن أسحق بن أيوب بن على بن محمد بن أسحق بن أيوب بن الفضل بن الربيع ابن يونس بن محمد بن عبد الله بن كيسان (۱)، جده الأعلى كيسان الملقب بأبى فروة مولى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه.

كان الربيع فى بداية أمره حاجبا للمنصور (١٣٦هـ) ثم وزيرا له فحاجبا للمهدى ووزيرا للهادى، وكان ابنه الفضل حاجبا للمنصور والمهدى والرشيد ثم وزيرا للرشيد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذات مجمع الفصحا جــ١- ٢١١ تهران ١٢٩٥هـ. ويعلق القزويني على هذا الرأى بقوله: وهــذا خطــا ويرجع السبب في هذا إلى اشتراكهما في لقب الجويني"، وذكر ابن خلكان نسب إمام الحرمين على النحــو التالى : هو أبو المعالى عبد الملك بن الثيخ أبى محمد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف بــن عبــد الله بـن بوسف بن محمد بن حيويه الجويني الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، ولد في ١٨ من محرم ســنة ١٩٤ يوسف بن محمد بن حيويه الجويني الأعيان جــ٢ ص ٣٤١. وكذلك المبكى طبقات الشافعية - جـــ٣ ص ٣٤١ إلى ٣٤٠ إلى ٩٠٤، طبعة مصر.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطى – الحوادث الجامعة والتجارب النافعة – حوادث سنة ٦٨١ ص ١٩٤، بغداد سنة ١٣٥١هـ.

<sup>(</sup>٣) نسب الربيع مشكوك فيه، وقد روى الفخرى أنه لقيط وأنه واد زنا، وأحسن أحواله أن يكون صحيح الاتسصال بابى فروة مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه وفى ذلك أنم المعلم، فإن أبا فروة كان ساقطا وكسان عبدا للحسارت حفار القبور بمكة، ثم إنه خرج على عثمان يوم الدار وكفاه بذلك عسارا. لبسن الطقطقسي الفخسرى فسى الأداب السلطانية ص ١٥٨ القاهرة سنة ١٣١٧هـــ.

تحتل أسرة الجوينيين مكانا بارزا، فهى من أقدم وأشهر الأسر التى أنجبتها إيران وكانوا مضطلعين بالمناصب المهمة فى حكومات سلجقة إيران والخوارزمشاهيين والمغول، وكانت وظيفة صاحب الديوان (١) غالبا ما تُسنَدُ إليها، ولهذا عرف معظم أفراد هذه الأسرة بهذا اللقب، وشغل بعضهم مناصب أكبر مثل شمس الدين محمد الجوينى أخى المصنف، فقد كان الوزير الأعظم فى عهد أباقا بن هو لاكو ٦٦٣ إلى ١٨٠ه، وإن يكن قد عرف فى التاريخ بلقب صاحب الديوان، وبالنسبة إلى عطا ملك فقد كان حاكما عاما للعراق طوال ثلاث وعشرين سنة إلا أنه عرف بهذا اللقب كذلك.

# ب- الرحيل إلى جوين:

بعد وفاة الرشيد ونشوب النزاع بين ولديه الأمين والمامون، ناصر الفضل بن الربيع الأمين، فلما دخل الخليفة المأمون بغداد سنة ٢٠٠ هـ بعد انتصاره على أخيه، خرج بعض أفراد بيت الفضل بن الربيع من العراق واتجهوا إلى إيران خوفا من بطش المأمون بهم، وحط آل الفضل رحالهم في مدينة جوين (٢) بإيران، ومن ثم عُرفوا بالجوينيين (٣).

Le strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p.391.

<sup>(</sup>۱) وتعادل وزير المالية، ويذكر الجهشايرى أنه كان لملوك فارس ديوانان أحدهما ديوان الخراج والآخر ديــوان النفقات، كما كانت ملوك فارس تقدم الكتاب وتعرف فضل صناعة الكتابة وتقول: هم نظام الأمــور، هــم الألسن الناطقة وخزان أموالهم وأمناؤهم على رعيتهم وبلادهم. ويذكر ابن خلدون أن الديوان كلمة فارسية أصلها ديوان وقد أطلقت في الأصل على كتاب الأعمال الذين يقومون بأعمال القوانين والمحاسبات، شم انتقلت إلى مكان جلوسهم لأداء تلك الأعمال، وهي وظيفة ضرورية للملك وهي القيام بأعمـال الجبايسات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمانهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم، وقد تفرد هذه الوظيفة بناظر واحد أو غيره، والإمام عمر أول من دون الــدواوين. الجهــشيارى – الــوزراء والكتاب ص ٤٤٢ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) تقع جوين على طريق القوافل بين بسطام في منطقة قوش ونيسابور، وتعرف منطقة جسوين كسا يقسول المقدسي باسم منطقة جويان، وهي منطقة خصية تنتج الكثير من الموك الغذائية، كانت مدينتها الرئيسية (أزادوار أو أزاده وار) تقع منطقة إفراين في الجزء الشمالي منها بينما يحفها من الناحية الغربية منطقة أرغيان حول جاجرام، تضم مانتي قرية حسيما يقول ياقوت الذي وصف مدينة أزادوار بأنها مدينة مكتظة بالسكان بها مساجد رائعة، تغطى حدائق قراها كل الوادي، تأتي إليها مياه الري من المياه الجوفية.

<sup>(</sup>٣) نبيح الله صفا - تاريخ أدبيات در اير ان جـ٣، ص ٣٥ ألقسم الأول. طهر ان ١٣٥٣ هـ..ش.

# ج- بداية التحاقهم بالخوارزمشاهيين والمغول:

التحق بهاء الدین محمد بن علی، جد والد علاء الدین، ببلاط الخوارزمشاهیین حینما تحرك السلطان الخوارزمی تكش بن أیل أرسلان بن آنسر خوارزمشاه فی عام ۸۸ه قاصدا محاربة السلطان السلجوقی طغرل فی مدینة الری، و کان هذا فی أثناء مروره بمدینة آزادوار المدینة الرئیسیة لمنطقة جوین، وقد أعجب السلطان الخوارزمی ببلاغته إعجابا کبیر الاه.

وجد المؤلف هو شمس الدين محمد بن محمد بن على، وكان من ملازمى السلطان محمد خوارزمشاه و هو مستوفى ديوانه وكان ملازما للسلطان الخوارزمى وقت هزيمته من المغول وفراره إلى بلخ ٢١٧هـ، ثم التحق بعد ذلك بابنه جلال الدين منكبرتى وعمل مستوفيا لديوانه كذلك (٢).

#### د- والد المؤلف:

هو بهاء الدين محمد بن محمد صاحب الديوان، أول من انتسب إلى المغول من الجوينيين وكان ذلك في أثناء ولاية جنتيمور ١٣٠هـــ/ ١٣٢معلى خراسان ومازندران من قبل أوكتاى قا آن.

فى عام ١٣٠٠هـ أرسل جنتيمور كلبلات Kul-bolat ، وهو أحد قواده، مع جيش إلى نيسابور لمحاربة قراجة وبغان سنقور اللذين كانا أميرين من قبل السلطان الخوارزمى جلال الدين، وكانا دائمـى الإغـارة علـى تلـك المناطق، وتحريض الأهالي وقتل الموظفين المغول والموالين لهم. كان والد المؤلف في تلك الأثناء في نيسابور ففر منها مع جمع غفير من مشاهيرها وذهبوا إلى تاج الدين فريزني الذي كان واليا على أمور قلعة طوس، فلما فرغ كلبلات من أمر قراجة اتجه إلى طوس وكان قـد سمع بـأمر هـذه

<sup>(</sup>١) علاء الدين الجويني- جهان كشاى جــ ٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) خوند مير حبيب - السير جــ٣ شرح حال خواجة شمس الدين محمد أخى المصنف، النسوى سيرة السملطان جلال الدين، ص: ١٩٥٠.

الجماعة، فأرسل إلى فيريزنى رسولاً وطلب منها تـسليمها إليـه، فأحـسن كلبلات استقبالهم، ثم حملهم إلى بلاط جنتيمور الذى أحسن بدوره لقاءهم (۱).

وبعد مدة قصيرة عهد بمنصب صاحب الديوان في خراسان ومازندران إلى بهاء الدين محمد الجويني، ثم عين في عام ٦٣٣ هـ بأمر من أوكتاى قا أن في منصب صاحب ديوان (٢) الممالك.

وعين في عام ٦٥١هـ بأمر من لورغون، وكان بهاء الدين قد نهاهز الستين من عمره آنذاك وأراد أن يستريح من عناء هذه الأعمال التي كابدها فترة طويلة، إلا أنه امتثل للأمر وتوفى هناك في سنة ٦٥١هـ(٣).

#### هـ- المؤلف:

ولد علاء الدين عطا ملك في ١٠ من ربيع الأول سنة ٦٢٣هـ - الاترابخ على أرجح الأقوال، وقد ذكر الذهبي هذا التاريخ في كتابه "تاريخ الإسلام"، وذكره ابن الفوطي أنا. وأيدت أقوال عطا ملك هذا التاريخ، فقد ذكر أنه بدأ في كتابة تاريخه في أثناء وجوده بقراقورم بين (١٥٠هـ و ١٥٦هـ - ١٢٥٢م و ١٢٥٣م) وأنه كان آنذاك في السابعة والعشرين من عمره، وأشار في موضع آخر من كتابه إلى أنه شغل بأعمال الكتابة والتحرير في الديوان قبل أن يبلغ العشرين من عمره، وأصبح واحدًا من خاصة كُتاب الأمير أرغون أن

<sup>(</sup>١) ويقول بويل Boyle في مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتاب جهان كُشاى أن بهاء الدين الجويني أصبح منذ هذا التاريخ من موظفي المغول The history of the world conquorer.

<sup>(</sup>۲) الجويني - جهان گشاي جــ ۲ ص ۲۱۹-۲۲٤.

<sup>(</sup>٣) الجويني - جهان گشاي ٢٥٦-٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الفوطى – الحوادث الجامعة، حوادث سنة ٦٨، ص ٤١٩، إلا أن حمد الله المستوفى يـذكر فــى نز هــة القلوب أن آزادوار مسقط رأس شمس الدين الجوينى فقط فى حين يذكر دولتشاه فى تــذكرة الــشعراء أن أزادوار مسقط رأس الأخوين : شمس الدين وعلاء الدين عطا ملك.

<sup>(</sup>٥) الجويني - جهان گشاي، جــ١ ص ٦.

#### و- رحلته إلى البلاط المغولى:

سافر أرغون إلى بلاط المغول خمس مرات أو أكثر الإجراء المحاسبات المالية، وكان علاء الدين ملازمًا له في أغلب هذه الأسفار، فقد كان كاتبه الخاص.

يبدو من جهان گشاى أن الرحلة الأولى التى صاحب فيها علاء الدين أرغون كانت الرحلة الثانية لأرغون، وكانت ملازمته له بإشارة من أرغون، وقد حدثت في عامنى \$35هـ - 37هـ (١)، وكان والد علاء الدين ملازما لأرغون في هذه الرحلة كذلك، إلا أن هذه الرحلة لم تتم بسبب سماعهم بوفاة كيوك خان، وكان ذلك عند وصولهم إلى أطرار، فتوقفت البعثة هناك مدة ثم عادت إلى إيران.

صاحب علاء الدين أرغون في رحلته الثالثة إلى قراقورم مدافعا عن نفسه ضد اتهام حاسديه ومعارضيه، وقد مكث أرغون فترة طويلة في البلاط المغولي، وكانت هذه الرحلة في الفترة التي تلت وفاة كيوك خان وجلوس منكو قا أن، وقد استمرت هذه الفترة من ٥٤٦هـ حتى ٤٩٦هـ وكانت هذه مكومة المغول أنذاك في يد أوغول غايمش زوجة كيوك خان، وقد تمت هذه الرحلة في عام ٤٤٢هـ وبعد عودة أرغون وعلاء الدين من معكسر أوغول غايش التحق علاء الدين بخدمة ييسو بن چفتاي بن جنكيز، وكان ذلك في عام ١٢٥٢م، ١٢٥٢م (٦).

صاحب علاء الدين أرغون في رحلته الرابعة إلى بلاط منكو قا أن، وقد حدثت هذه الرحلة في جمادى الآخرة ٤٦٩هـ إلا أن أرغون وصل إلى مكان الاحتفال بعد انتهائه نتيجة لتراكم الجليد في الطريق، وكان جلوس منكو قا أن قد تم في ٩ من ربيع الآخر ٤٤٩هـ، وكان وصول أرغون والمرافقين

<sup>(</sup>١) الجويني جــ١ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الجويني جس٢ ، ص ٢:٩.

<sup>(</sup>٣) الجوبنى جــ ١ ص ٢٣١.

له فی العشرین من صفر سنة 30۰هـ - ۲۰۲ ام (۱)، و کان خروجهم من قراقورم فی رجب <math>10۰ هـ - 1۲۰۳ م (۲).

ومن هنا يتضح أن علاء الدين قد مكث في معسكر منكوف آن في قراقروم في أثناء رحلته الأخيرة ما يقرب من عام وخمسة أشهر شاهد في أثنائها الآثار العتيقة وخرائب مدينة أرد وباليغ التي كانت واحدة من أعظم مدن مملكة الأويغور والتي بنيت قراقورم (٦) بأمر من أوكتاى على أنقاضها، وقد وصفها علاء الدين في المجلد الثاني من كتابه وكذلك رشيد الدين في المجلد الثواريخ (١٤).

### ز- وظائفه:

انخرط علاء الدین بعد عودته من رحلته الأخیرة إلى قراقــورم فــی ۱۲۰هــ - ۱۲۰۳ م فی سلك كتاب الأمیر أرغون، وظل علی هــذا حتــی أوائل عام ۱۲۰۶هـ - ۱۲۰۱م حین وصل هو لاكو إلى ایــران، تــم عــزم أرغون علی السفر مرة أخری إلی معسكر منكو قا آن بناء علی أمره فعهــد أرغون علی السفر مرة أخری إلی معسكر منكو قا آن بناء علی أمره فعهــد حقبل سفره - إلى ثلاثة أشخاص أحدهم علاء الدین إلى جانب اثنین آخرین هما ابنه كرای ممالك و الأمیر أحمد بینكحی بالعمل فی بلاط هو لاكو، وفوض إلیهم الإشراف علی أمور ممالك العراق وخراسان ومازندران (۵)، وهذا بدل علی علو المنزلة التی كان بتمتع بها علاء الدین عند أرغون، ومنــذ هــذا علی علو المنزلة التی كان بتمتع بها علاء الدین عند أرغون، ومنــذ هــذا

<sup>(</sup>۱) الجوينى جـــ ۲ ص ۲۰۲. وذكر الجوينى فى النص أن وصوله كان فى منتصف صغر سنة ٤٩ هــ. ويعلق القزوينى على ذلك بقوله : وهذا القول خطأ من جانب النساخ، والصواب أنه فى العشرين من صغر سنة ١٥٠هـ.، ويدلل على صحة قوله بما ذكره الجوينى نفسه من أن تحركه إلى المعسكر السلطانى الكبير قــد بدأ فى جمادى الأخر سنة ٢٤٩، فكيف يتسنى له أن يصل إلى قراقورم رغم بعد المسافة فى العشرين مسن صفر من العام نفسه؟ وأعتقد أن الخطأ واضح؛ فهل وصل أرغون إلى قراقورم قبل أن يبدأ رحلته؟

<sup>(</sup>۲) الجويني جـــ م ۲۵٦.

 <sup>(</sup>٣) قر الورم اسم جبل في المنطقة المغولية، وأول عاصمة للمغول. رشيد السدين - جسامع النسواريخ جسـ ١ - برزين.

<sup>(</sup>٤) رشيد الدين - جامع التواريخ جـ ١ برزين.

<sup>(</sup>٥) الجريني - جهان گشاي جــ ٢ ص ٢٥٩ وكذلك جــ ٣ ص ١٠١.

التاريخ أصبح علاء الدين واحدا من خاصة هو لاكو وكُتَّابه المقربين. ويوما بعد يوم علا شأنه وثبتت أقدامه حتى ابتلى فى أو اخر أيامــه بمجــد الملـك اليزدى فأخذ نجمه فى الأفول وساءت أحواله كما سيتضح فيما بعد.

وبعد وصول هو لاكو إلى إيران بقليل كتب شخص يدعى جمال الدين خاص حاجب وكان من أعداء الأمير أرغون، وقد عهد إليه بالإشراف على الممالك القريبة ، كتب محضرا يتضمن أسماء أمراء ورؤساء إيران اللذين كانوا يعملون تحت حكم الأمير أرغون وأحضره إلى هو لاكو بخراسان وقال له: "إن لدى أقوالا تتعلق بكل واحد من هؤلاء وأود أن لا أفصح عنها فله حضرة منكو قا آن"، وكتب اسم علاء الدين بين هذه الأسماء، فلما وقع بصر هو لاكو عليه قال له: "وهل عندك أقوال عنه؟ وإذا كانت للديك فاعرضها على حتى نحقق فيها ونقول الحكم الصواب فيه"، عندئذ ندم جمال الدين على فعلته والتمس العفو وطلب المعذرة(١).

يمكن استنباط أمرين من هذه الرواية: الأول هو الاهتمام الكبير الذى كان يحظى به علاء الدين عند هو لاكو . والثانى هو الدسائس والمكائد التى كانت تنبَّر لعلاء الدين من البداية.

يستفاد من جهان گشاى أن علاء الدين كان مصاحبا لهو لاكو فى حملته للقضاء على الإسماعيلية وقلاعهم، وفى أثناء طريقه إلى قلاعهم وصلوا إلى خبوشان (٢)، وكانت هذه القضية منذ بداية فتوحات المغول حتى عام ١٥٤هـ قد أضحت خرابا، هدمت جسورها وخربت قنواتها ولم يبق فيها شىء سوى جدار المسجد الجامع، عندئذ عرض علاء الدين أمر هذه القضية – بعد أن شاهد ر خبته فى تعمير ما خرب – على هو لاكو، فأمر فى الحال بتعميرها وترميم قنواتها وأن يستدعى سكانها الذين تركوها بعد خرابها وأن لا يتحملوا

<sup>(</sup>١) الجوينى: جــ ٢ ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) خبوشان ، يقول عنها المغول : قوجان. القزويني - حاشيته ص ١٠٥، وهي كوشان الحالية.

أية مصاريف في سبيل ذلك وأن تتحمل الخزانة كل ما ينفق(١).

ويقول براون (۱): خرج هو لاكو من قراقورم في يوليو سنة ١٥٢ م - ١٥٢هـ مزودًا بتعليمات مشددة بأن يستأصل شأفة الحشاشين في آلموت وأن يحطم الخلافة في بغداد، وكان سيره في البداية وئيدا بطيئا، وأمضى صيف سنة ١٥٤ م - ١٥٢هـ في تركستان ثم وصل إلى سمرقند في سبتمبر سنة ١٢٥٥ م - ١٢٥٩هـ وبقى بها أربعين يومًا، وفي يناير سنة ١٢٥٦م - ١٥٦هـ وصل إلى كيش فلاقاه بها أرغون الذي كان يتولى حكم إيران مسن قبل منكو قا آن ١٢٥٣م - ١٥٦هـ وكان في صحبته كاتبه الكبير بهاء الدين محمد الجويني وابنه عطا ملك الجويني، وقد لحق الابن بهو لاكو فأصبح كاتبه الخاص وصحبه في أشد معاركه، وحضر معه غاراته على حصن آلموت معقل الحشاشين فتمكن بذلك من الرجوع إلى مصادر أصلية موشوق بها كان عليها اعتماده في تأليف كتابه "جهان گشاي".

ولا بد أن هذا القول من جانب براون قد جانبه الصواب، وقد ذكر علاء الدين أن والده توفى سنة ١٥٦ه، فكيف يتسنى لهو لاكو أن يقابل أرغون فى كيش ومعه بهاء الدين كاتبه الأكبر وابنه علاء الدين؟ ثم إن ما ذكره براون من أن علاء الدين تمكن من الرجوع إلى مصادر أصلية موثوق بها – بعد فتح قلاع الحشاشين – كان عليها اعتماده فى تأليف كتابه، قول يلزمه التحديد والدقة، فالاستفادة التى استفادها الجوينى من مكتبة حصن الموت قد تجلت فى المجلد الثالث فقط من جهان گشاى حين تحدث عن الإسماعيلية.

ويستفاد من جهان كشاى أن ركن الدين شاه آخر حكام الطائفة الإسماعيلية حاول فى أثناء محاصرة هو لاكو لقلعة ميمون در التي كانت أكبر قلاع آلموت تحصنا الاستفادة من مرور الوقت ليتساقط الجليد آملا فى

<sup>(</sup>۱) الجويني جــ٣ ص : ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) براون - تاريخ الأدب في إيران - الترجمة العربية ص ٥٧٦، القاهرة ١٣٧٣ هـ- ١٩٥٤م.

أن يساعده هذا على الانتصار أو إطالة مدة الحصار، ولكن الجو ظل على حاله ولم يحقق له مراده (۱) فقرر الاستسلام في منتصف نوفمبر سنة ٢٥٦م - ١٥٥هـ وطلب وثيقة أمان في سبيل ذلك، وقد كتبت تلك الوثيقة بواسطة الجويني الذي لعب دورًا كبيرًا في الاتصالات التي جرت بين الطرفين (۱)، ثم إن الجويني نفسه هو الذي أعد البيان النهائي لفتح قلاع الإسماعيلية والقضاء عليهم نهائيًا (۱).

وبعد فتح آلموت والقضاء على الإسماعيلية ١٥٦هـ - ١٢٥٦م رأى علاء الدين أن مكتبة آلموت الشهيرة قد أصبحت عرضة للتلف والسضياع، فعرض على هو لاكو إمكان تفادى هذا فرحب به وأمر أن يبحث محتوياتها ومحتويات القلعة التى تجمعت منذ أيام الحسن الصباح حتى ذلك التاريخ أى في حدود مائة وسبعين عاما<sup>(1)</sup>، وأن يفصل ما يراه مفيدا ولازما، فنفذ علاء الدين الأمر واستخرج ما كان بها من نفائس المصاحف والكتب وآلات رصد النجوم، وحرق باقى الكتب التى تتعلق بأصول مذهبهم أو فروعه، ومن جملة الكتب التى أبقى عليها كتاب يتضمن أحوال الحسن الصباح ويُعرف باسم المركذشت سيدنا"(٥)، وما ذكره الجويني عن هذا الكتاب في غاية الأهمية،

<sup>(</sup>١) الجويني جـ٣، ص١٠٩.

<sup>.</sup> Boyle : Introduction of the history of world cong xxv ( $^{\gamma}$ )

<sup>(</sup>٢) الجويني جــ٣ ص ١١٤.

<sup>(؛)</sup> استولى الحسن الصباح على ألموت في يوم الأربعاء ٦ من رجب سنة ٨٣٤هــ، ٤ سبتمبر ســنة ١٠٩٠م. الجويني جــ ٣ ص ١٩٤.

فهو يحتوى على معلومات قيمة عن هذا السمذهب لا تسوجد في أي كتاب قبله (١).

يقول صاحب جامع التواريخ إن علاء الدين كان مصاحبا لهو لاكو في أثناء توجهه إلى بغداد لمحاربة الخليفة المستعصم في عام ١٥٥هـ - ١٢٥٧م فقال: سار هو لاكو في أوائل المحرم من سنة ١٥٥هـ - ٥٨/١٢٥٧م بالجيوش في القلب الذي يسميه المغول قول عن طريق كرمانشاه وحلوان، وكان في ركابه كبار الأمراء: كوكا إيلكا وأرقتون وأرغون آقا، ومن الكتاب قراناي وسيف الدين البتكجي المدبر لشئون ملكه، والخواجة نصير الدين الطوسي والصاحب السعيد علاء الدين عطا ملك الجويني مع السلاطين والماوك وكتاب بلاد إيران كافة (١).

#### ح- ولايته على بغداد:

عهد هو لاكو بعد عام من فتح بغداد أى فى ١٥٥هـ - ١٢٥٩م إلى الدين بحكومة بغداد، وقد نص الجوينى على ذلك صراحة (٢).

وعلى هذا يكون ما أورده رشيد الدين من أن هو لاكو قد فوض ملك بغداد لعلاء الدين عام ٦٦١هـ، وهي نفس السنة التي رفع فيها هو لاكو شمس الدين محمد الجويني بعد مقتل سيف الدين بيتكجى إلى منصب صاحب

<sup>(</sup>١) القزويني - مقدمة جهان كشاى جــ١ كط - لح.

<sup>(</sup>٢) رشيد الدين - جامع التواريخ جــ ٢ المجلد الأول - الترجمة العربية ٢٨١-٢٨٢. بينما يذكر نسصير السدين الطوسى أن حركة هو لاكو كانت من جانب همدان في شوال ١٥٥هـ وأن سوغونجاق نوين وباجيو سارا في المقدمة في قيادة المومنة عن طريق إريل، عن طريق جبال شهرزور وساركيت لوقا نوين وأنكيا نوين في قيادة المميرة عن طريق كريت وبيات ولم يذكر الطوسي شيئا عن ملازمة عطا ملك لهو لاكو والملطان على قلب الجيش عن طريق كرمان شاه وحلوان، ذيل خولجة نصير الدين الطوسي على جهان گشاى ص

<sup>(</sup>٣) الجويني - رسالة تسلية الإخوان ، نقلا عن مقدمة القزويني - انظر الملحق رقم (١).

الديوان في ممالكه (۱)، يكون هذا القول لا أساس له من الصحة لأنه من البديهي أن يكون الجويني أفضل من الآخرين في الإطلاع والإخبار باموره الخاصة، ثم إننا نرى أن ابن الفوطي يذكر أنه تولى الوزارة في عام ١٥٧هـ فيقول: وفي هذه السنة جعل شمس الدين محمد الجويني صاحب ديوان الممالك، وعلاء الدين عطا ملك أخاه العراق وجعل معه عماد الدين محمد القزويني (۱).

وظل علاء الدين عطا ملك حاكمًا على العراق طول مدة حكم هو لاكو التى استمرت حتى وفاة هو لاكو فى ١٩ من ربيع الآخر سنة ٦٦٣هـ - ١٢٦٥ على الرغم من أن هو لاكو كان قد فوض فى عام ٦٦١هـ أمور الحكم فى ممالك العراق وخراسان ومازندران حتى نهر جيحون إلى الأمير أباقا نجله الأكبر والأفضل، وبعد تولى أباقا الحكم خلفا لأبيه فى من من من من منان عام ٣٦٣هـ - ١٢٦٥م ظل شمس الدين فى منصبه الذى وليه فى عهد هو لاكو وأعطى ممالك العراق وفارس للأمير سونجاق (٤) أحد الأمراء المغول الكبار – ونصب علاء الدين فى حكم بغداد نيابة عن الأمير سونجاق، وفوض أمر أصفهان وغالبية و لايات العراق العجمى لبهاء الدين بن شمس الدين محمد الجويني (٥).

وطوال مدة حكم أباقا التى استمرت ما يزيد عن سبعة عشر عاما من ٦٦٣ إلى ٦٨٠ هـ أى ١٢٦٥ إلى ١٢٨٢م كان علاء الدين نائبا عن الأمير سونجاق فى حكم بغداد، إلا أنه كان الحاكم الفعلى لبغداد لمدة عام آخر من حكم السلطان أحمد تكودار الذى خلف أباقا، الذى حدثت وفاته فيى عهده وفقا لأصح الأخبار، وسأتناول حادثة وفاته فيما بعد.

<sup>(</sup>١) رشيد الدين - جامع التواريخ جــ ٢ ص ٣٤٩ والترجمة العربية ص : ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطى - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة - حوادث سنة ١٥٧هـ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر وصاف هذا الاسم على هذا النحو "سوغونجاق"، تاريخ وصاف، ص ٥٥ ، طبعة طهران.

<sup>(</sup>٥) رشيد الدين - جامع النواريخ ١٦٤. كاترمير.

#### ط- علاء الدين .. وزيرًا:

ظل علاء الدين طوال مدة حكمه مكرسا جهوده لتعمير السبلاد، فقسد خفف كثيرا من الضرائب عن الفلاحين، وأنفق الكثير من الأموال في إنشاء القرى وقنوات الرى، وأجرى نهرا من الأنهار إلى النجف الأشرف وأنفق عليه مبالغ وافرة قدرت بمائة ألف دينار أو يزيد وأسست قرى بجانبه بلغت مائة وخمسين قرية فأضحت تلك الأراضى القاحلة مزارع ورياضا عامرة.

وبنى رباطا بمشهد الإمام على "كرم الله وجهه" فى النجف الأسرف، وبنى مدارس، ولم يمض وقت طويل على ولايته أمر بغداد حتى كانت بغداد والعراق العربى بعامة قد تغيرت أحوالهما بعد الخراب والدمار الذى أصابهما من الغزو المغولى فزرع الناس آمنين وتضاعف دخل العراق إلى درجة قيل فيها إن بغداد إبان حكم عطا ملك قد أضحت أكثر عمارا مما كانت عليه أيام الخلفاء العباسيين (١).

وقد وردت له تراجم كثيرة في أكثر الكتب العربية المؤلفة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين (٢)، وأوفى هذه التراجم ما ذكره الذهبي، فضلا عن أنها أقربها إلى حياته، فقد وقف المؤلف في تأليفه حتى عام ٧٠٠هـ وتوفى سنة ٧٤٨هـ.

وهناك اختلافات بينهما تتعلق بالسنة التي توفى فيها علاء الدين، وسأذكرها حين أتحدث عن وفاة المؤلف فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) الذهبى - تاريخ الإسلام جــ ٢١، ابن تغرى بردى - المنهل الصافى جــ ؛ ت، ٨٦٤ هــ ابن شاكر الكتبــى - فوات الوفيات جــ ٢١ ١٨٧ الصقاعى - تالى وفيات الأعيان. النويرى - نهاية الأرب جــ ٢١.

#### ى - المكائد التي تعرض لها:

ابنلى علاء الدين منذ توليه أمر بغداد بمكائد عديدة ومصائب شــتى، وقد نسجت خيوط المكائد بعد عام واحد من حكمه لبغداد، ففى عام ١٥٨هـ – ١٢٦٠م(١) دبر له على بهادر شحنة بغداد وعماد الدين القزوينى وجماعة أخرى من صدور العراق مكيدة ثبتت عليه، ورفعوا أمره إلى السلطان الذى أمر بقتله ثم سئل التخفيف فأمر بحلق لحيته، فكان يجلس فى الديوان ويستر وجهه، ثم صدر أمر بالعفو عنه فى العام التالى، فقال الصاحب شمس الدين لعلى بهادر شحنة بغداد: "الشعر إذا حلق نبت، والرأس إذا حلق لم ينبــت"، ودبر قتله(٢).

وهناك مكائد أخرى لم تثبت عليه بلغ بعضها حد الاغتيال<sup>(7)</sup>. ومن أكبر المكائد التي تعرض لها علاء الدين المكيدة التي دبرها مجد الملك اليزدى والتي لم ينج منها سوى في الأيام الأخيرة من حياته، وأفضل من يصور ذلك علاء الدين عطا ملك نفسه في رسالته التي تعرف باسم تسلية الإخوان، والثانية متممة للأولى و لا عنوان لها. ويذكر القزويني<sup>(3)</sup> الذي اطلع على الرسالتين أن الجويني لم يذكر اسم مجد الملك في أثناء حديثه بهاتين الرسالتين تحقيرا له وازدراء، ونظرا إلى أن هاتين الرسالتين أفضل ما يصور حال عطا ملك في أثناء تلك المحنة، فقد أثبت ترجمةً لخلاصتيهما كما ذكرها القزويني في رسالتي للحصول على درجة الدكتوراه<sup>(6)</sup>.

و آخر وقائع الرسالة الثانية يتعلق بقتل مجد الملك وأعوانه، ويذكر صاحب جامع التواريخ<sup>(١)</sup> أن قتله قد حدث في يوم الأربعاء الثامن من

<sup>(</sup>١) ابن الفوطى - الحوادث الجامعة - حوادث سنة ٢٥٨، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن القوطى - حوادث سنة ٦٥٩ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الفوطى – حوادث سنة ٦٢٢ وسنة ٦٦٨ ص ٣٥٠-٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) لقزويني - مقدمة جهان گشاى جــ ١ كت - لح.

<sup>(</sup>٥) انظر الملحق رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) رشيد الدين - جامع التواريخ جــ٧.

جمادى الأولى سنة ١٨١هـ الموافق ١٤ من أغسطس سنة ١٨٢م، ولما كانت وفاة علاء الدين قد حدثت وفقا لأصح الأقوال في الرابع من شهر ذي الحجة من نفس العام – بعد أن ظل حاكما لبغداد أربعة وعشرين عاما، ما يقرب من ست سنوات في عهد هو لاكو من ١٥٧ إلى ١٦٣هـ، وسبعة عشر عاما طوال حكم أباقا من سنة ١٣٣٠ إلى سنة ١٨٠هـ، وما يقرب من عام واحد من حكم السلطان أحمد – فإنه يتضح أن علاء الدين قد انتهى من تأليف هذه الرسالة قبل وفاته بستة أشهر تقريبا، وهي آخر عمل له.

### ك- وفاة علاء الدين الجوينى:

بعد جلوس تـ گودار بن هو لاكو على عرش السلطة نشبت بينه وبسين ابن أخيه أرغون أباقا بن هو لاكو خلافات شديدة حول أحقية كل منهما فسى السلطة. ونظرًا إلى أن شمس الدين الجوينى وأخاه علاء الدين كانا من أنصار تكودار، وهو المعروف فى التاريخ باسم السلطان أحمد، فقد دبت العداوة بينهما وبين أرغون، ويضاف إلى هذا ما ذاع من شائعات حول إقدام شهس السين الجويني على دس السم لأباقا والد أرغون مما زاد الأمر سوءًا(۱). وكان هذا إيذانا بأقول نجم أسرة الجوينيين، فيذكر رشيد الدين(۱) أن أرغون توجه فسى شهور سنة ١٨٦هه قاصدا المشتى من خراسان إلى بغداد، فلما وصل إلى هناك طلب أفراد أسرة علاء الدين وأتباعه، وقبض عليهم واستولى على أمتعتهم وعنفهم، ثم أمر بنبش قبر نجم الدين الأصغر الذي كان نائبا عن علاء ألدين في حكم بغداد – وكان قد توفى حديثا – وألقوا بجثته على قارعة الطريق، فلما علم علاء الدين بما جرى – وكان آنذاك مختفيا هو وأخوه شمس الدين – اعتراه صداع شديد أودى فى النهاية بحياته حيث دفن بها فى مقبرة الدين – اعتراه صداع شديد أودى فى النهاية بحياته حيث دفن بها فى مقبرة جرنداب(۱).

<sup>(</sup>۱) تاریخ وصاف ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) رشيد الدين - جامع التواريخ جـــ٢.

<sup>(</sup>۲) وصاف ۱٤۲-۱٤۲.

ويؤيد هذا ما ذكره ابن الفوطى، فقد ذكر أن وفاته حدثت فى أران فى الرابع من ذى الحجة سنة ٦٨١ حيث وقع عن ظهر جواده (١).

وقد عين السلطان أحمد - الذي كان قد تولى السلطة آنذاك - الخواجة هارون بن شمس الدين الجويني ابن أخيه مكانه في حكم بغداد (٢).

ولعل ذكر أرغون وسفره إلى بغداد وطلبه لأقارب عطا ملك هو الذى حدا بالمؤرخين العرب إلى الاعتقاد بأن وفاته قد حدثت فى عهد أرغون، وهذا سهو واضح<sup>(٦)</sup> إذ أجمعت المصادر القريبة من عهده على أن وفاته كانت فى أو ائل حكم السلطان أحمد، أى قبل جلوس أرغون على العرش بسنة ونصف تقريبا، فقد تولى أرغون الحكم فى جمادى الأولى سنة ٦٨٣هـ.

فنرى الصقاعى (٤) يقرر أن علاء الدين وأخاه اختفيا بعد و لاية أرغون السلطة وطلبهما أرغون، ولكن علاء الدين توفى بعد شهر وهو مختف.

وطبقا لهذا القول تكون وفاة علاء الدين قد حدثت في نهاية عام ٦٨٣هـ وأوائل سنة ٦٨٤هـ، ويقرر ابن شاكر الكتبي أن علاء الدين توفى في عام ٦٨١هـ بعد اختفائه بشهر، ويضيف أن وفاته قد حدثت في عهد أرغون، ويذكر هذا الرأى أيضا ابن تغرى بردي (١)، ويقرر النويرى أن وفاته قد حدثت في عام ٦٨٠هـ فيقول:

"وفى سنة ثمانين وستمائة أيضا كانت وفاة علاء الدين الجوينى صاحب الديوان، وكان قد تمكن فى دولة النتار تمكنا عظيما بسبب أخيه شمس الدين، فقد كان المشار إليه"(٢). وقرر الذهبى فى تاريخ الإسلام أن

<sup>(</sup>١) ابن الفوطى – الحوادث الجامعة – حوادث سنة ٦٨١.

<sup>(</sup>۲) ابن الفوطى ~ حوانث سنة ٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) القزويني - مقدمة جهان كشاى قيط.

<sup>(</sup>٤) الصقاعي.

<sup>(</sup>٥) ابن شاكر - وفيات الوفيات جــ ٢ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن تغرى بردى - المنهل الصافى جد؛ حرف ع.

<sup>(</sup>٧) النويرى - نهاية الأرب جـ ٢٩.

علاء الدين توفى في عهد أرغون بن أباقا بعد اختفائه بشهر فيقول:

"وهناك مات أباقا ومنكوتمر، وكان قد انصلح أمر علاء الدين في أيام الملك أحمد، فلما ملك أرغون بن أباقا طلب الأخوين فاختفيا، وتوفى علاء الدين في الاختفاء بعد شهر "(١).

# ل- بقية أسرة علاء الدين الجوينى

وقد ابتلى محمود أخو على بمرض الخفقان من شدة الخوف ومات فى أو اخر عهد كيخاتو. وقد أحضر منصور بن علاء الدين عطا ملك من الحلة حيث كان آنذاك وقتلوه على جسر بغداد.

<sup>(</sup>١) الذهبي - تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) حمد الله المستوفى - تاريخ گزيده جد١ - ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) وصاف - تاريخ وصاف ١٤٠ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) رشيد الدين - جامع التواريخ جــ ٢٢٦، نقلا عن مقدمة القزويني لجهان كشاى.

ويذكر صاحب تاريخ وصاف أنه زار تبريز في عام ١٩٢هـ - ١٢٩٣م وزار مقابر شمس الدين وأخيه علاء الدين وأو لادهما السبعة وهي عرنداب تبريز ونقل في كتابه بعض الأشعار التي وجدها على قبورهم والتي أنشدها أحد فضلاء العصر حينذاك، ومطلعها:

# يا چرانداب من مقابر تبريـ ـ ن سقاك الحيا الملثُ الهامي(١)

وكان شرف الدين هارون بن شمس الدين يعد واحدا من أفاضل عصره وكان مجلسه مجمعا للعلماء والفضلاء في كل فرع، وقد تزوج رابعة بنت ولى العهد أبى العباس أحمد بن المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين ( $^{(Y)}$ ) وهى المعروفة بالسيدة النبوية، وأنجب منها أو لاده الذين سماهم بأسماء الخلفاء العباسيين، وقد قتل في جمادي الآخرة سنة  $^{(Y)}$ ه وقد قتل في جمادي الآخرة سنة  $^{(Y)}$ ه وقد توفيت زوجته في نفس يوم وفاته ولم يعلم أحد منهما بالآخر.

وتوفى بهاء الدين محمد بن شمس الدين في عام ٦٧٨هـ إبان حياة والده، وكان حاكما على أصفهان ومعظم ولايات العراق العجمى في أثناء حكم أباقا، ويذكر وصاف أنه كان مشهورا بالصرامة وقلة العفو وكثرة سفك الدماء (٤).

وتزوجت إحدى بنات علاء الدين عطا ملك فى ٧١ هـــ - ١٢٧٢م بالإمام الجليل الشيخ صدر الدين أبو المجاشع إبراهيم بن الشيخ سعد الدين محمد بن المؤيد حمويه الجوينى الشافعى سنة ٢٢٧هـ، وهو الذى أسلم على يديه غازان خان بن أرغون بن أباقا سنة ٢٩٤هـ، وقد أسلم تبعا له جميسع

<sup>(</sup>۱) وصاف ۲۶۲-۱۶۳.

<sup>(</sup>٢) قتل مع والذه وأخيه على يد هو لاكو في ؛ من صغر سنة ٦٥٦ – ١٢٥٨. براون، الترجمة العربية لتـــاريخ الأدباء في إيران، جـــ٢ – ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) حمد الله المستوفى - تاريخ گزېدة جــ ٢ ص ٢٨٥.

<sup>(2)</sup> وصاف ص ٦٠-٦٠.

أمراء وجيش المغول الذين يبلغ عددهم مائة ألف رجل، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الإسلام هو الدين الرسمى للمغول في إيران بعد عبادة الأوثان.

وقد توفى الشيخ صدر الدين في عام ٧٢٧هـ - ١٣٢٢ السي١٣٢٣م بعد أن عاش منعما في حكم غازان<sup>(١)</sup>.

والواقع أن هذه الأسرة تشبه في كثير من الوجوه أسرة البرامكة، فقد نالت من الرفعة والمناصب المهمة ما نالته أسرة البرامكة، وقد انتهت نهايتها، وكانت أسرة الجوينيين فضلاً عن حبها للأدب والأدباء وانخراطها في سلكه راعية للعلماء والفضلاء مثلها مثل أسرة البرامكة في عهد الخلفاء العباسيين. وقد أغدقوا عليهم الكثير من الجوائز فألفوا بأسمائهم تأليفات قيمة وخلد القراء المشهورون مدائحهم في دفاتر الأيام، وسأكتفى بذكر بعضهم كما ذكرهم القزويني في مقدمته (٢):

من بين هؤلاء الخواجة نصير الدين الطوسى ت ٦٧٣هـ، فقد أله وسالة بالفارسية أسماها "أوصاف الأشراف"، وهى فى سير الأولياء وأسلوب السالكين، وقد ألفها باسم شمس الدين محمد الجوينى، ثم قام بترجمة كتاب الثمرة لبطليموس<sup>(٦)</sup> إلى اللغة الفارسية، وهو كتاب فى النجوم، وقدمه إلى الخواجة بهاء الدين محمد بن شمس الدين الجوينى، وذلك مذكور فى مقدمـة هذين الكتابين.

وثانى هؤلاء هو صفى الدين عبد المؤمن الأموى، وكان واحدا من أشهر الخطاطين وكان من نوابغ عصره فى الموسيقى، بل وكان معدودا ضمن أحسن الخطاطين مثل ابن مقلة وياقوت وغيرهما، وقد أثنى عليه ابن

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى - المنهل الصافى جــ ا تحت اسم إير اهيم بن محمد.

<sup>(</sup>٢) للقزويني - مقدمة جهان گشاى جــ ١ ص : س د.

<sup>(</sup>٣) يذكر القزوينى أن ترجمة هذا الكتاب تمت فى التاسع من جمادى الأولى سنة سبعين وستمانة، وتوجد نسمخة من هذا الكتاب فى المكتبة الأهلية بباريس، وقد كتبت هذه النسخة فى ربيع الأول سنة ٢٧١هـ أى بعد عام واحد من ترجمة الكتاب – المقدمة ، ص هـ.

تغرى بردى فى ترجمته له كثيرا، وله فى الموسيقى تأليفات كثيرة، وقد التحق بخدمة هو لاكو بعد فتح بغداد، وضاعف له هو لاكو ما كان يتقاضاه من العباسيين بعد استماعه لأنغامه، وقرر له عشرة آلاف دينار سنويا من عوائد بغداد، ثم أضحى بعد ذلك واحدًا من خاصة وندماء علاء الدين عطا ملك وأخيه شمس الدين الجوينى، وقد نصبوه فى منصب الإشراف على ديوان الإنشاء فى بغداد، إلا أنه توفى فى السجن فى ٢٨ من صفر سنة ٣٩٣ هـ بعد القضاء على الجوينيين، وقد ألف رسالة فى الموسيقى تعرف باسم "الرسالة الشرفية"، باسم شرف الدين هارون بن الخواجة شمس الدين الجوينين.

وثالث هؤلاء هو كمال الدين ميثم بن على ت ٦٧٩ هـ، وقد ألف كتابه المعروف "شرح نهج البلاغة" باسم علاء الدين عطا ملك الجويني.

ورابع هؤلاء نظام الدين الأصفهانى صاحب كتاب شرف إيوان البيان فى شرف بيت أصحاب الديوان ، وقد ألف هذا الكتاب كما يتضح من اسمه فى مدح هذه الأسرة، وهو كتاب يشمل مجموعة من القصائد والأشعار فلى شمس الدين محمد الجوينى وأخيه علاء الدين ووالدهما بهاء اللدين محمد. ومن الشعراء الذين كانوا معاصرين للأخوين الخواجة همام التبريزى (١) الذى ضمن ديوانه مدائح كثيرة لهما، وقد ألف باسم الخواجة شرف الدين هارون بن شمس الدين الجوينى منظومة على نسمق خسرو وشيرين النظامى الكنجوى أسماها صحبت نامه.

ويأتى الشيخ سعدى الشيرازى على رأس قائمة الشعراء الذين مدحوا

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى – المنهل الصافى جــ عدرف ع. وصاف ص 3، ابن شاكر فوات الوفيات جــ 1 ص 1

<sup>(</sup>٢) هو مولانا همام الدين بن علاء التبريزى، وكان من أدباء أذربيجان وشعراتها المشهورين وكان ماهرا فى فن الغزل على الخصوص، وتتبع آثار سعدى واعترف له برقة عباراته، ويحتوى ديوان همام التبريزى قرابة ألف بيت من الشعر، وتوفى بتبريز سنة ٢١٣هـ. تاريخ الأدب في إيران - رضا زادة - الترجمية العربية، صفحة : ١٥٥-١٥٥.

الجوينيين، وله في مدائحهم قصائد غرّاء (١). ومن جملة هذه القصائد قصيدته في مدح علاء الدين عطا ملك الجويني (١) ومطلعها:

#### إن كل إنسان لا تتحد نظرته وقلبه تجاه الأشياء

## لا يمكن أن يعطى صورة حقيقية لأى شيء

وقد أثنى عليه في هذه القصيدة ثناء عاطرا فقال (٦):

يجب أن لا نحمل قصصا أو نتحدث إلا عن صاحب السديوان العالم العادل علاء الدولة والدين صاحب المنصب والسلطة سحاب الرأفة ومسزن الرحمة العميم. إن كفه كريمة وعطاءه عميم فلا غرو إذا ما اختفى ذكر حاتم وأمثاله أمام كرمه ولطفه.

## وله قصيدة أخرى مطلعها(٤):

إذا أراد شخص إن يشاهد أطيب الجنات فليأت وليشاهد أفضل البقاع، فهي بمنزلة الربيع من الفصول، إن البلبل الذي يشدو على الورود والرياحين إنما يدعو مثله مثل السندي للصاحب علاء الدولة والدين وزير المشرق والمغرب، أمير مكة ويثرب. إنه حفيظ أمين لا نظير له في أية بقعة من البقاع.

لقد استقر الأمن في عهده وساد الهدوء، فلا عجب إذا لم تعد ترى سوى أصحاب السواعد النضرة والعضد الفتى.

(١) تارخ الأنب في إيران - انترجمة العربية، ص ١٤١.

(؛) أكر مطالعــه خواهد كسى بهشــت برين ومنها في مدحه :

هزارد ستان برگل سخن سرای جو سعدی وزیر مشرق ومغرب أمیر مکسه ویشرب بعهد ملت وی اندرنماند دست تطاول

به نکسر تدهد صورتی است لا بعقه مسلم مسلم به به مسادل عسالم عسادل مسحاب رافست ویساران رحمست وابسل کسه نکسر حساتم وأمنسال أوکنسد باطسل

رابیا مطائسه کن کوبنهوبهارزمیسن را

دعای صاحب عادل علاء دولت ودیس را که هسیج ملک ندارد چو حفیظ واسین را مکر سواعد سیمین وبازوان سمین را

<sup>(</sup>۲) هرادمسسی که نظیر بایکسی نداردود

<sup>(</sup>۳) بهیج خلق نباید کسه قبصه بسردرای سیهر منصب وتمکین علاء دولت دوین کف کریم وعطاء عمسیم أونسه عجسب

# م - آثار عطا ملك

ترك علاء الدين عطا ملك بالإضافة إلى جهان گشاى رسالتين أخريين، تُعرف الأولى باسم تسلية الإخوان (١)، وهى رسالة تحوى تفصيلات كثيرة عن المصائب والمحن التى تعرض لها فى أخريات أيامه على يد مجد الملك اليزدى منذ بداية عام ١٨٠هـ حتى خلاصه من السجن بأمر من أباقا خان فى الرابع من رمضان سنة ١٨٠هـ. وهذا يدل على أن هذه الرسالة قد كُتبت بعد هذا التاريخ، وتوجد نسخة من هذه الرسالة فى المكتبة الأهلية بيار بس (٢).

<sup>(</sup>۱) يذكر كاترمير Quatremere في كتابه Mines de Iorient كنوز الشرق، أن هذه الرسالة كتبت باللغة العربيسة، ويعلق القزويني على ذلك بقوله: إن كاترمير لم يواصل هذه الرسالة ولهذا حكم هذا الحكم الخاطئ، ذلك أن هذه الرسالة والرسالة الثانية قد كتبتا باللغة الغارسية المحلاة بالأشعار والأمثال العربية (انظر الملحق رقم ٣٢٧). ويذكر القزويني أيضا أن شيغر قد قرأ هذا الاسم تتثليث الإخوان والأمثال العربية (مذا خطأ بدوره، ذلك أن شيفر لم يعلم أن هذه الرسالة هي نفس رسالة تسلية الإخوان الملحقة بأخر إحدى نسخ جهسان كشساى كسان يمتلكها (وهي الآن في المكتبة الأهلية بباريس) والتي قال عنها إنها من تأليف شمس الدين الجسويني وأسسماها تبصرة خازن، وقد كتبها لأولجاي خاتون "زوجة أباقا" شارحا فيها أحواله للتوسط لدى زوجها للعفو عنه.

<sup>(</sup>۲) هذه الرسالة ملحقة بالنسخة ج من نسخ جهان گشاى وتشمل هذه النسخة على ۲٤٦ ورقة ينتهى متن جهان گشاى عن الورقة ۲۱۸ وتحوى الأوراق الباقية ثلاث رسائل، الأولى كتبها نصير الدين الطوسى تنييلا لجهان گشاى عن فتح بغداد على يد هولاكو من الورقة ۲۱۸ إلى ۲۲۰، والثانية رسالة تسلية الإخوان من ۲۲۰ إلى ۲۳۱. والثالثة فى تاريخ الدولة السلجوقية وهى اختصار لكتاب راحة الصدور لابن الرواندى وهى من ۲۳۱ إلى ۲۳۱. القزوينى مقدمة جهان گشاى.

ويقول القزوينى أيضا: و الدليل على أن هذه الرسالة هي تسلية الإخوان... وأشار كثيرا إلى مضامينها أو إلى كثير من الأبيات الموجودة فيها، فيقول في الرسالة الثانية الورقة ٢ جون ودر رسالة تسلية الإخوان: أبن أحوال تصاريف شمه أعلام رفته است وإذ عقب ان نواخت ومرحمتي كه بتدكي المخان فرموده بزيان أقلام كفته ثمر إن موضوع وسالة تسلية الإخوان هو نفر هذا الموضوع دون زيادة أو نقصان وبقول في الرسالة الثانية

ثم لن موضوع رسالة تسلية الإخوان هو نفس هذا الموضوع دون زيادة أو نقصان. ويقول في الرسسالة الثانيسة أيضا الورقة (١٢):

أى دل بابياتى كه در تسلية الإخوان إيراد كرده برزانت وثبات خودرادر أفاق مشهورة كرده وآز جملة أن أبيات اين دوسه است :

والرسالة الثانية لا عنوان لها<sup>(۱)</sup>، وهى مقدمة للرسالة الأولى، فالأحداث فيها تسير بلا فاصلة، وقد استمرت وقائعها حتى اعتلاء السلطان أحمد العرش وقتل مجد الملك اليزدى، وتم تأليف هذه الرسالة قبيل وفاة المؤلف بستة أشهر تقريبا وهى آخر أثر من آثاره.

ترانسى ثابتسا جأشسا إذا مسا إذا دكست جيسال السصير دكسا وإن شساهدت فسى صسيرى فتسورا

جیسوش الحادثسات عسزمن أمسرا تسری منسسی فسوادا مسستقرا جعست عزیمتسسی للسسمبر آزرا

اكنون شايد كويندت ع، بيك حمله بركشتى از كارزار، ونامت ننك كردو درميان ابناء روزگار". انتهى باختصار، أى أنه يجوز أن يقول لك إنك قد عدت من المعركة مرة واحدة وتلطخ اسمك بالعار بين أبناء الزمان.

ويقول القزوينى : وفى الحقيقة إذا كانت النسخة التى بين أيدينا لتسلية الإخوان، لا تحوى هذه الأبيات بعينها فإن مطلع هذه القصيدة مع بيتين أخرين قد ذكرت فيها، وها هو يخاطب أخاه شمس الدين (تسلية الإخــوان ٢٢٧) :

لسنن نظسر الزمسان السى شسزرا وكسسن بسسالله ذا تقسسة فسسانى زمسسان إن رمسسانى لا أبسسالى

فسلاتك فسى ضسيق أفسيك صدرا أرى لله فسسى ذا الأمسسر سسسرا فقسد مسا رسسته عسمرا ويسمرا

وقد ذكرت هذه القصيدة كاملة في وصاف ١٠١-١٠١.

ومما يؤيد أن هذه الرسالة لعطا ملك أيضا ما نعلمه من التاريخ من أن عطا ملك هو الذى ابتلى بمجد الملك وليس أخاه شمس الدين.

ويقول أيضا في الورقة ٣٥: غرض أزين مقدمة آنست كه جون دررساله تسلية الإخوان دعوى اعتسزال وانز واكردم وغزيمت رغبت متوجه بجانب جلال وكبريا نموده ير خلاف أن نيت مباشرت امسور دنيسا نمودن وممارست مهام ديواني كردن بحقيقت ويقين نقض سيحان است... النخ.

وهذا بيمان والمضمون الذى تعبر عنه تسلية الإخوان فهو يقول فى رسالة تسلية الإخوان بعد أن شرح خلاصه من الأسر، الورقة ٢٥ : اكنون جون مساعدت سعادت وموافقت توفيق باشد چنانكه در خاطررا سخ است ودر نيت ثابت:

بعد ازدمست ما ودا مسن دوست بس أزيسن گوش ما وحلقه بسار

هیهات هیهات بعد ازین ع من از کجا سخن سر مملکت زکجا؟ انزور واعتزال راکه اختبار رقته است ، شعار حال ودثار بال خویش خواهد کردانید وخود مدت عمر اکر تابیر کشد توان دانست تاجند باشد.

(۱) هذه الرسالة موجودة في بدلية النسخة زمن جهان كشاى من الورقة (۱) إلى (٤١)، وهذه النسخة ناقصة فهي لا تحوى المجلد الأول والثالث والأول من المجلد الثاني، وتبدأ بالعبارة التاثية "بس اى يار موافق ودوسيت متغيق درين معانى كار شبهه دارى".

# ن – جهان گشای

يقع الكتاب في طبعة سلسلة جب في ثلاثة مجلدات (١)، ويرجِّح هذا الرأي الأدلةُ الآتية:

أولا: إضافة الفصل المختصر الذى كتبه خواجة نصير الدين الطوسى لفتح بغداد إلى نهاية الجزء الثالث الذى ينتهى بالقضاء على الإسماعيلية فى آلموت والحديث عن آخر حكامهم ركن الدين خورشاه، وجعله نيلا لجهان

(۱) اختلف الباحثون حول وضع ترتيب جهان گشاى، فمنهم من يرى أن الكتاب يقع فى أربعة مجلدات، ومن هؤلاء بلوشيه الذى اعتقد أن الرسالة الثانية من رسائل عطا ملك ما هى إلا جزء من أجزاء جهان كسشاى (ويذكر القزوينى فى مقدمة الجزء الأول أن بلوشيه ذكر هذا الرأى فى فهرسه الخاص بالنسمخ الفارسية الموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس من ۲۷۸ إلى ۲۸۷. وقال فى صفحة ۲۷۹: ويشتمل المجلد الرابع مسن جهان كشاى على الأحداث والوقائع التى حدثت فى مملكة المغول بايران حتى عام ۱۸۱ه.

ويعلق القزويني على هذا الرأى بقوله: وهذا سهو واضح، ذلك أن المجلد الثالث من جهان كُشاى ينتهى بفتح قلاع الإسماعيلية والقضاء عليهم في عام ١٥٥هـ ومنذ هذا التاريخ حتى وفاة أباقا خان وجلوس السلطان أحمد على العرش في عام ١٨١هـ ما يقرب من سنة وعشرين عاما لم تذكر هذه الرسالة شيئا من أحداثها، وكل ما هو موجود بها إنما يتصل بحياة عطا ملك وبالأحداث التي مرت به في أو اخر أيامه ، النصف الأولى من سنة ١٨١هـ. وما ذكره عطا ملك عن جلوس السلطان أحمد على العرش بعد وفاة أباقا والذي استغرق صفحتين أو ثلاثًا من الرسالة لم يُذكر لذاته وإنما لتوضيح بعض أحداث حياته.

وإذا كانت هذه الرسالة هي الجزء الرابع من جهان كُشاى فما العلة الذي يمكن تصورها لنرك علاء الدين للأحداث والوقائع الأخرى الذي حدثت بعد القضاء على الإسماعيلية والانتقال فجأة إلى الحديث عن أباقا خان وتولية السلطان أحمد مقاليد الحكم من بعده؟ وكيف يمكن له غُض الطرف عن أحداث تلك الفترة الطوبلة؟

ولذا افترضنا أن هذه الرسالة جزء من أجزاء جهان كشاى فإنها لا يمكن أن تكون المجلد الرابع، وإنسا يمكن اعتبارها المجلد الخامس أو السادس للكتاب، ويكون الجزأن اللذان تضمنا أحداث تلك الفترة قد ضاعا ولم يعثر لهما على أثر، وأعتقد أن حدوثه أمر مستبعد.

وربما كان المبب الذى أدى ببلوشيه إلى هذا القول ما هو مذكور فى نهاية هذه الرسالة، تمت كذا" الكتاب المرسوم بتاريخ جهان كشاى جوينى (كذا) بعون الله وتوفيقه.

ويبدو أن النسخة التى نقلت عنها هذه الرسالة قد ذكرتها بعد جهان كُشاى مباشرة. ويقول القزوينى إن كاتب هذه النسخة كان على درجة كبيرة من الجهل والأمية، بدل على ذلك أخطاؤه الكبيرة فى كتابتها. ونتيجة لجبله هذا فقد توهم أن هذه الرسالة جزء من جهان كشاى.

گشاى، وثابت تاريخيا أن الطوسى كان ملازما لهو لاكو والجوينى فى أثناء فتح قلاع الإسماعيلية وفتح بغداد، ويوجد هذا المختصر فى ثلاث<sup>(١)</sup> فقط من نسخ الكتاب الثلاث عشرة، وعلى الرغم من هذا فإذا كان عطا ملك قد دون الحوادث بعد القضاء على الإسماعيلية وأحوال ركن الدين "خورشاه" آخر حكامهم تكون إضافة هذا الذيل أو المختصر إلى نهاية المجلد الثالث أمرا لا محل له.

تأتيًا: يقول صاحب تاريخ وصاف (٢): إن تاريخ جهان گشاى للجوينى هو كأس الدنيا التى تظهر المعانى فى وضوح وجلاء يشتمل على أحوال دولة المغول والسلاطين الآخرين، وملوك البلاد الأخرى الذين كانوا معاصرين لحكمهم منذ بداية خروج السلطان فاتح العالم حنكيز خان حتى وقت فتح بلاد أهل الإلحاد على يد المواكب الغفيرة لهو لاكو خان.

ومن هذا نرى أن وصاف قد حدد تاريخ جهان گشاى منذ ظهور جنكيز خان حتى القضاء على الإسماعيلية.

تالثاً: إن صاحب تاريخ وصاف يعتبر كتابه ذيل التاريخ جهان گشاى<sup>(٦)</sup>، ويوضح ذلك صراحة فى مقدمته، ويبدأ كتابه بالحديث عن فتح بغداد ٢٥٦م وينتهى بأحداث سنة ٧٢٨ ها، أى أنه يبدأ حيث انتهى المجلد الثالث من الكتاب، فإذا كان الجوينى قد دون الأحداث التى حدثت بعد عام ١٥٥هـ لكان لزاما على وصاف أن يبدأ حيث انتهى الجوينى لا من عام ١٥٥هـ كما بدأ.

<sup>(</sup>١) أ- النسخة ج، ويرجع تاريخها إلى عام ٦٨٩هـ.

ب- النسخة ل، ويرجع تاريخ كتابتها إلى ١٥ من شوال وتقع في ٢٣٦ ورقة.

ج- النسخة م، وهي نسخة جديدة بتاريخ ١٣٤٣هـ.. بخط مجتبى مينوى وتحوى المجلد الثالث وقد كتبها عن نسخة جديدة بتاريخ ١٣٠٣هـ.، وهي بدورها منقولة عن نسخة أخرى يرجع تاريخها إلسى ١٩٨٨هـ..

<sup>(</sup>٢) تاريخ وصاف ٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ وصاف ٦.

وقد لخص وصاف المجلدات الثلاثة وألحقها بنهاية الجزء الرابع من كتابه وأنهاه بها<sup>(۱)</sup>.

ومنهم من يرى أن الكتاب يقع فى مجلدين لا تلائة، ويعتبر المجلدين الأول والثانى الحاليين مجلدا واحدا، ومن هؤلاء كاترمير (٢) فى أثناء حديث عن حياة عطا ملك ودوسون فى كتابه تاريخ المغول (٢)، وهورث Howorth

ولعل السبب فى هذا يرجع إلى اطلاع كاترمير ودوسون على نسخة جهان كشاى التى كانت موجودة آنذاك بالمكتبة الأهلية بباريس والتى لا تفصل بين المجلدين الأول والثانى. وكتب فى نهايتها: تمام شد مجلد أزجهان كشاى جوينى وشه الحمد.

ولهذا اعتبر المجلد الثالث ما هو إلا المجلد الثاني للكتاب.

وبالنسبة إلى هورث Howorth فقد ألف كتابه بعدهما بفترة، ومن الجائز أن يكون قد اطلع على كتاب أحدهما فتابعه في الرأى أو اطلع على نفس النسخة التي اطلعا عليها.

ولم ينته براون إلى رأى محدد وإن ذكر في كتابه "تاريخ الأدب في الران" أن الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات<sup>(٥)</sup> وإن كان قد ناقش هذا الموضوع قبل ذلك وقام بدراسة مقارنة بين نسخ الكتاب المختلفة<sup>(٢)</sup> ووجد أن بعضها يذكر الكتاب في مجلدين وأخرى في ثلاثة. وقد اطلعت على بعض النسخ

<sup>(</sup>١) وصاف من ص ٥٥٨ إلى ٥٩١ : تهران ١٣٣٨.

<sup>.</sup> Mines de le Orient 222-234, 1809 (Y)

<sup>(</sup>٣) الترجمة التركية موغول تاريخي مصطفى رحمى ؟، إستانبول ١٣٤٠.

<sup>.</sup> The History of the Mongols P. XXV-1, London 1927 (1)

<sup>-</sup> J.R.A.S. Jen 1904: Notes on the contents of Tarih-i-Gihan Cushei (3)

الموجودة فى المكتبات التركية ووجدتها كما ذكر براون وكما شرحها القزوينى فى مقدمته، فأغلب النسخ تقع فى ثلاثة مجلدات عدا ثلاث نسسخ (١)، وإن كانت النسخة قد جمعت بين المجلدين الأول والثانى وكتبت فى نهاية المجلد الأول الحالى "تمام شد أز تاريخ جهان گشاى"، وكتب فى نهاية المجلد الثانى الحالى: "تمام شد جلد أول بعون الملك الأجل".

وبالإضافة إلى النسخ التى جمعت بين المجلدين نجد شواهد أخرى تؤيد الرأى القائل بأن الكتاب يقع فى مجلدين اثنين فقط ومن ذلك قول عطا ملك نفسه فى بداية المجلد الثالث الحالى:

نظرًا إلى أنه قد سُجِّلت في المجلد السابق أحوال جنكيز خان وسيطرته على الأقاليم المختلفة، وجلوس القا آن وكيوك خان والوقائع التي حدثت في عهدهما حسبما هو معروف وذكر فيه أحوال سلاطين خوارزم وغيرهم من ملوك الأمصار على قدر ما هو معلوم منذ بداية أمره حتى انتهاء عصر كل منهم، الآن نتحدث في المجلد الآخر عن جلوس سلطان العالم منكو قيا آن والأمور والأحوال التي حدثت وتحدث في عهده، وعن تحرك الأمير هو لاكو إلى البلاد الغربية، وعن كيفية أحوال كل واحد من ملوك العيصر وحكام الزمان الذين أعلنوا الطاعة أو آثروا العصيان منذ بداية ذلك حتى نهايته (١).

مما سبق يتضح أن المؤلف نفسه يعتبر المجلدين الأول والنائي الحالي مما سبق يتضح أن المؤلف الثالث الحالى هو المجلد الآخر للكتاب وأعتقد أن في هذا فصل الخطاب.

يضاف إلى هذا أن المؤلف لم يبدأ المجلد الثانى الحالى بمقدمة كما فعل بالنسبة إلى المجلد الأول والمجلد الثالث.

<sup>(</sup>۱) نسخ : د هــ - و .

<sup>(</sup>٢) الجويني جـ ٣ ص ٢.

ويتساعل القزويني (١): كيف يمكن الجمع بين هذه القرائن المتناقصة؟ وما السبيل للتوفيق بينها ؟

ويجيب: "ويتراءى لى أن المؤلف قد وضع الكتاب فى مجلدين اثنين فقط، وأن النساخ فيما بعد ونظرًا إلى ضخامة المجلد الأول بالنسسبة إلى المجلد الآخر ولتأريخه لطبقتين متباينتين من السلاطين: المغول والخوارزمشاهية، قد آثروا الفصل بين الاثنين فخصصوا المجلد الأول للحديث عن الخورازمشاهية، وكتبوا الكتاب فى مجلدات ثلاثة.

وأعتقد أننا في غنى عن هذا التساؤل، فكلام الجويني واضح لا لـبس فيه.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو:

لماذا غفل المؤلف عن الأحداث التي وقعت بعد عام ٦٥٥هــ وهـل دونها وفُقدت؟

تؤكد الدلائل التى بين أيدينا أن الكتاب انتهى بـنكر أحـدات عـام ١٥٥هـ – ١٢٥٧م، وسبق توضيح ذلك، لكن الجوينى يقرر فـى ديباجـة المجلد الأول أن هدفه من هذا التأريخ تخليد المآثر العظيمة والمفاخر الحميدة للسلطان منكو قا آن، إلا أنه لم يكمل الحديث عن منكو قا آن، واكتفى بذكر الوقائع الأولى التى حدثت فى عهده.

نتيجة لهذا لا يزال التساؤل قائما، وقد حاول الباحثون الإجابة عليه فذكر هورث Howorth أن مهام منصبه الذي تولاه - وهو حكم بغداد - حالت بينه وبين إتمام هذا العمل، وأجاب القزويني نفس الإجابة.

<sup>(</sup>١) القزويني : مقدمة جهان كشاى.

<sup>.</sup>The History of the Mongols v.1 XX (Y)

ولكنى أتساءل: لماذا لم يحدثنا الجوينى عن فتح بغداد وقد شاهد أحداث هذا الفتح؟

إنه لم يتولَّ أمر بغداد إلا بعد عام من هذه الواقعة، هل اكتفى بما كتبه نصير الدين الطوسى عنها وهو رفيقه فى أثناء الفتح، أم كتب وفقد ما كتب؟ ليس بين أيدينا حتى الآن ما يجيب على ذلك .

وقد تناول الجوينى فى تاريخه الموضوعات الآتية موزّعة حسب وضعها الحالى على ثلاثة "مجلدات":

### المجلد الأول:

يبدأ المجلد الأول بمقدمة طويلة تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن التحاقه بالخدمة السلطانية فى بلاط منكو قا آن سنة ١٥٠هـ، واعتبار ذلك سعادة ما بعدها سعادة، فيفيض فى مدحه ويتحدث عن عدله ورجاحة عقله وكيف أشار عليه جمع من الأصدقاء الأوفياء وإخوان الصفاء بتأليف هذا الكتاب لتخليد مآثر هذا السلطان، ويتطرق من ذلك إلى الحديث عن العلم والعلماء فى هذا الزمان واضطراب الأحوال فيه، ثم يبين عدم مواصلته فى تحصيل العلوم مخالفا بذلك نصيحة والده، ويعلل ذلك بالتحاقه بالخدمة وانشغاله بالأعمال الديوانية قبل أن يصل إلى العشرين من عمره.

ويوضح بعد ذلك بداية تأليف الكتاب، ويذكر أنه كان حين في السابعة والعشرين من عمره، وكيف أنه أتيحت له ظروف وأسباب مكنته من تأليف هذا الكتاب الذي يضعه بين أيدى القراء والتاريخ طالبا منهم أن يكونوا معتدلين في نظرتهم إليه لا يغالون في مدحه ولا يتطرفون في القدح فيه.

ثم بين أهدافه من هذه الحكايات وأنها لتحقيق أمرين، الأول دينيى و الآخر دنيوى.

فيحاول أن يصور هذه الأحداث التى شملت جل العالم على أنها إرادة الهية لا مفر منها، وأن ما أصاب العالم الإسلامى من جراء هذا الغيزو ليم يكن إلا جزاء وفاقا لما ارتكبه من آثام، وربما كان ما حدث خيرا، وأنه تحقيق للأحاديث النبوية التى أشارت إلى ذلك، مثل الحديث النبوى القائل: "إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم". ثم يذكر تفسير صاحب الكشاف للآية: "قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم"(١). ثم يورد الحديث النبوى الذى ذكره الزمخشرى فى تفسيرها وهو القائل: سألت الله أن لا يبعث على أمتى عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم فأعطانى ذلك، فسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنى، وأخبرنى جبريل أن فناء أمتى بالسبف (٢).

بعد هذه الديباجة يبدأ تاريخه بفصل عن أحوال المغول وعاداتهم قبل ظهور جنكيز خان وتوحيدهم بنهيه الدعاء لجنكيز خان وأرومته بعامة ولمنكوقا أن بصفة خاصة، وهذا الفصل مختصر، كان من الواجب أن يفيض فيه، ولعل عدم اطلاعه على وثائق من تلك الفترة أو عدم التقائه بمن رأوا أحداثها رأى العين هو السبب في ذلك، والفصل رغم اختصاره يعطى فكرة لا بأس بها عن أحوال المغول الأولى، وربما كان السبب الذي دعاه إلى ذلك الاختصار حرصه على أن يكون تاريخه للفترة التي بدأت بظهور جنكيز خان على مسرح الأحداث، وهي الفترة التي يستطيع الوقوف على أخبارها ممن رأوها رأى العين.

ثم أفاض فى الحديث عن القوانين التى وضعها جنكيز خان قبل خروجه للغزو، وهى التى تُعرف بالياسا، ودور هذه القوانين فى إدارة البلاد عسكريا ومدنيا لا يمكن إبعاده عما حققوه من انتصارات، ويعتبر ما أورده الجوينى عن هذه القوانين أوفى ما ذُكر عنها فى المصادر التاريخية المختلفة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الأية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجويني، جــ،١ من ص ١ إلى ١٦.

وتحدث بعد ذلك عن حروب جنكيز خان في المنطقة المغولية وانتصاره على أونك خان زعيم قبيلة الكرايت حاميه وحليفه منذ البداية، وما نتج عن ذلك من انضواء للقبائل الأخرى تحت رايته، ومحاربة المعارضين له.

وبعد ذلك أفرد فصلا خاصا للحديث عن الأويغور وحاكمهم الذى كان يلقب بإيدى قوت، و يذكر القزوينى أن هذا الفصل فى غاية الأهمية (١)، وربما كان السبب فى تلك الأهمية أن الجوينى أول من ذكر تلك الأخبار عنهم.

ودلف من ذلك إلى الحديث عن فتوحات جنكيز خان الخارجية في بلاد ما وراء النهر وإيران، مبينا أسلوب القتل والفتك والدمار الذي سلكه فسى فتوحاته، إلا أنه لم يعلل السر في ذلك رغم تحليله للأحداث التي ذكرها في كتابه، ورغم أن التحليل للأحداث ومسبباتها هو أهم ما يميز كتابته التاريخية. ثم يبين قضاءه على دولة الخوارزمشاهيين والوقائع التي خاضها في سبيل ذلك حتى وفاته من عام ١٦هـ إلى ١٢٤هـ، ثم تحدث عن تولى أوكتاى قا أن للسلطة ٢٢٦هـ إلى ٣٦٩هـ وتحدث بالتفصيل عن جوده وعطفه على الناس، ثم انتقل إلى الحديث عن تولى توراكينا خاتون للحكم والأحداث التي حدثت في عهدها، وقد استمر حكمها من سنة ٣٩٦ إلى ٣٤٣هـ شم تولى الحكم من بعدها ابنها كيوك خان بن أوكتاى قيا أن سينة ٣٦٣ إلى ٣٤٣هـ شم والاده، ثم تحدث عن أحوال أوغول غايش خاتون زوجة كيوك خان وعن أولاده، ثم أعقب ذلك بفصلين غاية في الاختصار عن تاريخ توشى (جوجي) وجفتاى ابني جنكيز، واختتم بهما المجلد الأول في سلسلة جب.

<sup>(</sup>١) القزويني - مقدمة جهان كشاى ص: قا.

#### المجلد الثاني:

يبدأ المجلد الثاني - دون مقدمة كما سبق القول - بالحديث عن نـشأة السلاطين الخوار زمشاهيين وعن بداية تكوين دولتهم ابتداء من آتسز ثم أيل أرسلان ابنه ثم سلطانشاه بن أيل أرسلان فتكش ابنه ثم يتحدث عن جلوس السلطان محمد خوارزمشاه ومحاربته للغوريين وانتصاره عليهم واستيلائه على بلادهم، ثم ضعف أموره واحتلاله في النهاية وخلافه مع الخليفة العباس الناصر لدين الله بن العباس أحمد، ثم يتحدث عن القره ختائيين الذي حكموا في بلاد ما وراء النهر وتركستان الشرقية أي من حدود نهر جيحون حتى كاشغر وخنن وبالساغون. وقد امتد حكمهم ما يقرب من خمسة وتسعين عاما منذ عام ٥١٢ حتى ٢٠٧هـ. وتحدث أيضا عنهم وكان حديثه مفصلا، تـم ذكر ملوك الطوائف الترك المعروفين باسم الإيلك خانيه أو آل خاقان أو آل أفراسياب - حسب اختلاف تعبير المؤرخين - الذين حكموا في بلاد ما وراء النهر وتركستان بعد انهيار الدول السامانية وقبل سيطرة المغول على تلك النواحي، وكان عدد من السلاطين الخور ازمشاهيين قد قبلوا دفع الجزية لهم سنويًا، ويذكر القزويني أن هذا الفصل في غاية الأهمية(١). ثم انتقل إلى الحديث عن السلطان جلال الدين وكان حديثه عنه أكثر تفصيلا فتناول بداية و لايته السلطة ثم محارباته المختلفة مع المغول وتعقب المغول لــه وانتهاء أمر ه.

ثم أورد في نهاية هذا المجلد حديثًا عن تاريخ الحكام والشحنة المغول من عهد أوكتاى قا آن حتى وصول هو لاكو إلى إيران سنة ٦٢٦ إلى ٥٣ هـ مثل جنتمو ونوسال وكركوز والأمير أرغون مع شرح تام لهم ولأحوالهم، واختتم هذا المجلد بالحديث عن أحوال شرف الدين الخوارزمى.

<sup>(</sup>١) القزويني - مقدمة جهان كشاى ص : قب.

#### المجلد الثالث:

يبدأ هذا المجلد بمقدمة قصيرة ذكر فيها ما سطره في المجلد الأول من أحداث وما سيذكره في هذا المجلد الآخر وتقع في صحفحتين، بدأ بعدها الحديث عن ألغ نوين (١) وسرقويتي بيكي (١)، وقد مهد بحديثه عنهما للانتقال الحديث عن تولى منكو قا آن السلطة فتناول جلوسه على العرش سخة ٩٤هها والأحداث الأولى التي وقعت في بداية أيامه، ثم انتقل إلى الحديث عن تحرك هو لاكو إلى البلاد الغربية سنة ١٥٣ هـ وفتح قلاع الملاحدة، وخصص فصلا ذكر فيه النسخة الأولى لمعاهدة فتح آلموت وقرار تسليمها، ثم تحدث عن مذهب الباطنية والإسماعيلية، وعن الخلفاء الفاطميين بعامة والخلفاء الفاطميين بمصر، ثم تحدث حديثا مفصلا عن الحسن الصباح وتجديده لدعوة الملاحدة وتسميتها بالدعوة الجديدة، على حد تعبيره في بعض النسخ الخطية التي رآها القزويني، وانتقل بعده للحديث عن حكم كيا برزك أميد وتعاقب الحكام حتى آخر حكامهم المعروف باسم ركن الدين خورشاه الذين تم القضاء عليهم في عهده عام ١٥٥هم، وقد استفاد علاء الدين في هذا المجلد كثيرا من الكتب التي وجدها في مكتبة قلعة آلموت بعد التصريح له بذاك وأسلوب هذه الفصول يختلف عن بقية أسلوب الكتاب (١٠).

<sup>(</sup>١) ألغ نوين : معناها الأمير الكبير ، وهو الابن الأكبر لتولى خان بن جنكيز، وقد أوضح فيهـــا عـــدم أحقيتـــه السلطان وفقا للقوانين المغولية التى تمنحها لملابن الأصغر من الزوجة الكبرى.

<sup>(</sup>٢) وهي زوجة تولى خان وأم أو لاده الأربعة منكو قيلاي وهو لاكو وأريق بغا.

<sup>(</sup>٣) يذكر تقى بهار سبك شناس جــ٣ ص ٩٣ وما بعدها أن أسلوب الفصول الخاصة بالقرامطة ومذهب الباطنية والفصل الفاص بالحسن الصباح وغيره ليس شبيها بأسلوب عطا ملك وأن بعض جمل هذه الفصول منقولة عن أصل كتاب سرگذشت شت سيننا، أما القسم الخاص بالقدح فيه والرد عليه فهو بأسلوب عطا ملك الجويني.

### س - تاريخ تأليف الكتاب:

يستفاد من دراسة تاريخ حياة عطا ملك أن الكتاب لم يؤلّف في سنة أو سنوات منتظمة وذلك بسبب مشاغله وأسفاره العديدة التي لازم فيها الأمراء المغول والتي لم تكن تتركه مستقرا في مكان أو متفرغا لأداء هذه المهمة، فكان يختلس أوقات فراغه لتدوين بعض أحداث كتابه، وهذا ثابت في ديباجة المجلد الأول، وصرح بذلك في بعض صفحات الكتاب، يقول (۱) بعد أن أشار إلى نفسه: "جه مكر در أسفار بعيد يك ساعت اختلاسي ميكند و آن حكايات راسوادي مي نويسد".

"... إلا أن يختلس في الأسفار البعيدة وفي وقيت نزول القافلة واستراحتها ساعة من الوقت يدون فيها هذه الحكايات".

أو ربما كان هذا هو السبب في وجود بعض فجوات في الكتاب تركها إلى حين التأكد من أحداثها والرجوع إليها فلم تتح له الفرصة لتحقيق ذلك. ومن هنا ندرك أن الكتاب كُتب على فترات متباعدة، ومما يؤيد ذلك أيضا أن المؤلف في ديباجة المجلد الأول والمجلد الثالث يصرح بأن منكو قا آن كان في أثناء كتابة هاتين المقدمتين لا يزال على قيد الحياة، وقد حدثت وفاته في عام ٢٥٦هـ(١) أو أو ائل سنة ١٥٧هـ(١) أي ١٢٥٨م أو ١٢٥٩م، ونراه يصرح أيضا بعد حديثه عن الاستيلاء على سمرقند وبخارى أو تخريبها فيقول (١) بأنه في هذا الوقت من شهور سنة ثمان وخمسين وستمائة قد استعادت بعض هذه البقاع عمارتها ونضارتها وأوشك بعضها على الاقتراب من ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نراه في المجلد الأول يمجد والده في موضعين ويدعو له بالبقاء، وقد توفي والده في عام ١٥٦هـ

<sup>(</sup>١) مقدمة الصحح ص فد - فة.

<sup>(</sup>۲) تاریخ وصاف، ص ۱۱ تهران ۱۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) حمد الله المستوفى - تاريخ گزيده ٥٧٩ - براون ، ويصرح رشيد الدين - جامع التواريخ جـــــ بلوسينيه ٢٥٥ مد الله المستوفى - تاريخ كا أن قد حدثت سنة ١٥٥هـ أو أوائل سنة ١٥٦هـ.

<sup>(</sup>٤) الجويني جــ ١ ، ص : ٧٥.

كما صرح هو بذلك (١)، فيقول في الموضع الأول: "لا زالت دوحة الفضل بمكانه ناضرة وعيون المكارم إليه ناظرة (٢)، ثم يقول: "مد الله في عمره مدا وجعل بينه وبين النوائب سدا (٣).

وهذا التاريخ هو أقل التواريخ المذكورة في الكتاب أو المشار إليها، وعلى هذا يكون الكتاب قد بدأت كتابته في عام ١٥٠هـ أو بداية ٢٥١هـ.

وبمقارنة التواريخ المذكورة أو المشار إليها في الكتاب يمكن استنباط ما يلي :

أولاً: أن المؤلف قد بدأ كتابة تاريخه ١٥٠هـ - ١٢٥٢م في أثناء وجوده في قراقورم في بلاط منكو قا آن، ذلك أن وصوله إلى البلاط كان في عام ١٥٠هـ، وقد ذكر صراحة في مقدمة المجلد الأول<sup>(٤)</sup>، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أشار فيها أصدقاؤه إلى تخليد المآثر العظيمة وتدوين تاريخ منكو قا آن.

تُاتيًا: ما أورده من أخبار عن وجود والده على قيد الحياة يحتم أن تكون كتابتها لا تتجاوز رجب أو شعبان سنة ٢٥٦هـ، فقد توفى بهاء الدين في نلك التاريخ(٥).

يضاف إلى هذا أن المؤلف وفقا لأصدق الآراء قد ولد في عام ٦٢٣هـ وأنه بلغ السابعة والعشرين من عمره حين بداية تأليف هذا الكتاب<sup>(٦)</sup>، وعلى هذا تكون المقدمة قد بدأ في تأليفها في عام ٦٥٠هـ أو ٦٥١هـ، ويذكر بعد ذلك بقليل أنه قد بلغ الثلاثين من عمره:

<sup>(</sup>١) الجويني جــ ٢ ، ص فه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جدا ص فه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٦ - فه من المقدمة.

<sup>(</sup>٤)المصدر السابق، فه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، جــ ١ ص

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، جـ ١ ، ص ٦.

واسفا لقد انقضى العمر فجأة وتجاوز هذا العمر العزيز الثلاثين

وهذا يؤكد أن المقدمة بدورها لم تُكتب في فترة واحدة.

هذا من ناحية بداية التأليف.

## ع - تاريخ نهاية تأليفه:

آخر التواريخ المذكورة في الكتاب شهور سنة ١٥٨هـ(١)، وإن كانرمير يقول إن آخر تاريخ ذكر في جهان گشاى هو عام ١٦٥هـ، ولـم اعثر في نص الكتاب على هذا التاريخ، ويبدو أن صاحب هذا الرأى قد بناه نتيجة اطلاعه على نسخة خطية أخرى للكتاب، وقد ناقش القزويني هذا الرأى وانتهى إلى أن التاريخ خطأ وتصحيحه هو عام ١٣٣ هـ، ذلك أن الحادثة التي ذكر بها هذا التاريخ قد حدثت في عهد جنتمور في أثناء ولايته أمر خراسان ومازندران، وقد توفي جنتمور في عام ١٣٣هـ(١)، وعلى هذا يكون من المستحيل حدوث هذه الواقعة عام ١٦٣هـ(١).

ووفقا لهذا يكون تأليف الكتاب محصورًا بين عامى ١٥٠-١٥٦هـــ حتى عام ١٥٠هـ الكتابة بعد ذلك نظرًا إلى مـشاغله العديدة في منصبه الجديد كحاكم للعراق.

<sup>(</sup>١) الجويني ، جــ١ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الجويني ، جــ٢ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) القزويني ، مقدمة جـــ ١ ص .

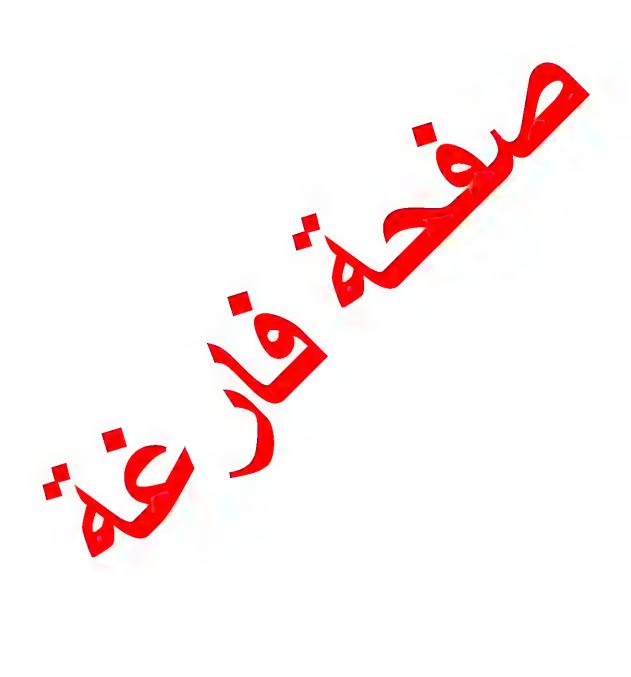

### المجلد الأول من تاريخ جهان گشاي

الشكر والثناء للمعبود واجب الوجود المسجود له، فوجوده واهب أنوار العقل والجود. الخالق الذي تتجلى آيات إثبات وحدانيته في كل ذرة من ذرات الموجودات، البارئ الذي تشكر روائع بدئع صنائعه باختلاف اللغات والصفات، الرزاق الذي عن طريق الربوبية يستوى على مائدة كرمه الملحد والموحد، الخلاق الذي ما ندركه من معلومات عن مبدعات فطرته ما هو إلا قصة واحدة من كمال قدرته، العظيم الذي يتغنى البلبل الشجى الأنغام والألحان بألف قصة مرددا وذاكرا انعمته، الكريم الذي تعادل قطرة واحدة من بحار موهبته ماء نيسان المدرار، الغفار الذي أصبح نسيم لطفه مادة لبقاء كل محب، القهار الذي أضحى جلاد عنقه سيف التتار البتار، الظاهر الدي تحتار عقول العقلاء في عظمة كماله، الباطن الذي تقصر الأفهام والأوهام عن كنه جلاله، الأحد الذي هو مطلوب مقتصدي أودية الهدى ومقتبسي بادية الهوى، الصمد الذي هو محبوب لعشاق الحقيقة، والفساق عابدي الصورة.

الكفر والإسلام كلاهما ماض في طريقه يقولان وحده لا شريك له.

جعل الله خاتم الأنبياء محمدا المصطفى نورا لمقلة أهل البصيرة، وأنزل شآبيب مدده على زهرة حديقة الخليقة مدحا وثناء ينبعث من وليمته رائحة الإخلاص تشنف مشام مشتاقى القدس وينثر من رائحته عبيرا على ساكنى روضة الرضا ويؤثر روحه الطاهرة المكرمة بالصلوات الطيبات.

وكذلك على المصطفين من أمته المتبعين سنته من الصحابة وأهل البيت الذين هم نجوم في سماء الهداية ورجوم لشياطين الغواية، الفائز يزدان بحلية الصفا وجمال الحقيقة ويمتد بامتداد الأيام والليالي.

وحينما حالفنى الحظ فى شهور سنة خمسين وستمائة وغمرتنى السعادة نلت شرف تقبيل عتبة بلاط سلطان العالم نافذ الأمر فى كل زمان ومكان مصدر الأمن والأمان، سلطان السلاطين منكو قا آن جعله الله على أعداء دولته فاتحا منصورا وجعل الدين بلوائه مقصودا وامتدت ظلال حكمه على العالمين كافة، فانتعش الناس من جديد من جراء عدله وصاروا كنبت المرعى والأشجار الذى يبتسم لبكاء سحاب الربيع فهدأت حياتهم وانتعشت أحوالهم، وامتثلت للأمر الربانى حيث قال: "انظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها"، وشرفت باصرة البصيرة بمطالعة تلك الآثار، وشنفت سامعة الحقيقة بنداء:

#### أيها العشاق لقد ظهر ذلك المعشوق من جديد

#### فهبوا وانثروا الروح فقد ظهر المعشوق

واختفت أخبار العدل الكسروى في حذائه، وتضاءلت أمام أخباره، وانمحت آثار العقل الفريدوني إزاء ما ينعم به من عقل وحكمة، وعطرت نفحات شمال شمائل إنصافه أطراف العالم، وأنارت شمس عواطفه السلطانية جميع الخلائق والأجناس، وأضرمت ريح سيفه البتار النار في صوامع غلال عدوه فأضحت ترابا، ورفع مطيعوه وملازمو حضرته سرير الخيمة فوق الثريا، وتذوق المخالفون والمعارضون له شرابا وبيلا خوفا من بأسه وعقابه، وسلمت يد عقابه وسطوته عين الفتنة. وعلى هذا النحو والهيئة حينما طالعت حضرته المهيبة العظيمة التي تجدر شفاه وتعفر جباه الملوك المشهورين، فقد أشار على جمع من الأصدقاء الأوفياء وإخوان الصفاء - الذين كانت وعثاء السفر إلى حضرته السلطانية بالنسبة إليهم من السهولة بمكان كسهولة السفر في الحضر - بضرورة أن أؤلف تاريخا يخلد الماتر العظيمة والمفاخر الحميدة التي ينعم بها سلطان الزمان الشاب، صاحب الحظ السعيد، ماضي العزيمة، حسن الطالع، طاهر الخصال، وأن أجمع أخباره وآثاره التي تنسخ آيات القياصرة وتمحو روايات الأكاسرة، ولا يخفى على أرباب الفصاحة والفطانة وأصحاب الدراية والكفاية أن غضارة ونضارة وجه الآداب ورونق وطراوة أولى الألباب إنما تتم بواسطة محترفي هذه الصنعة ورعاة هذه الحر فة.

ألا ليت شعرى هل أرى الدهر واحدا فأشكو ويشكو ما بقلبي وقلسبه

قرینا علی شکوی أخسسیه أمین

وقد اندرست نتيجة لتغير الزمان وتأثير الفلك الدوار ودوران الفلك الدون واختلاف العالم المضطرب مدارس الدرس، وانطمست معالم العلم، وأضحى طلبته ألعوبة تتأرجح في يد الحوادث القاسية وموطئا لنعال الزمان الغدار والأوان المكار، وابتليت تلك الطائفة بصروف الفتن وشتى أنواع المحن وصاروا طعاما للسيوف البتارة وعرضة للبوار والدمار ثم تواروا تحت أديم هذه الأرض.

فالآن يجب أن نطلب ونبحث عن الفضل داخل طيات هذا الثرى، فقد ضم سائر الفضلاء في أحشائه وثناياه، وقد انتظم عقد دولة الفن ومدعوه في الأيام السابقة:

#### وفي حدثان الدهر عنك غفول

إذ العيش غض والشباب مساعد

حيث كان كل هم أفاضل العلماء وعظماء بنى آدم مصروفا على إبقاء الذكر الجميل وموقوفا على إحياء المراسم الجليلة، ويتضح لصاحب النظر الثاقب الذي ينظر بعين فكره في عواقب الأمور وخواتيمها أن بقاء السمعة الطيبة سبب للحياة الخالدة، وذكر الفتى عمره الثاني (١):

وإذا الفتى لاقى الحمام رأيته لولا الثناء كأنه لم يولد(٢)

فلا جرم أن صنف فصحاء الشعراء والكتاب بالعربية والفارسية نظما ونثرا في شرح أحوال ملوك العصر وصناديد الدهر، وألفوا في حقهم وشرح أحوالهم مؤلفات عديدة، والآن وبعد أن كانت البلاد بعامة وخراسان بخاصة موطنا للسعادة وموضعا للأمال والخيرات ومنبعا للعلماء ومجمعا للفيضلاء

<sup>(</sup>۱) جزء من بيت من أبيات قالها المنتبى فى قصيدة مطلعها: ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ليزيد الحارثي من شعراء الحماسة (شرح الحماسة للخطيب التبريزي، طبعة بولاق ١٢٩٦ ج ٤ ص ١٢٤٠).

ومربعا لأهل الفن ومرتعا للعقلاء، ومشرع كفاة ومكرع وهاة، وللنبى حديث بهذا المعنى وألفاظه ورد: "العلم شجرة أصلها بمكة وثمرها بخراسان". بعد هذا كله قد أضحت البلاد بعامة وخراسان بخاصة خالية من زينة وجود المتدثرين بثياب العلوم والمتحلين بحلية الفنون والآداب، وتركوا من خلفهم جمعا يصدق عليهم حكم: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات" (۱):

### ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب(٢)

ولو الدى صاحب الديوان بهاء الدين محمد بن محمد الجوينى - لا زالت دوحة الفضل بمكانة ناضرة وعيون المكارم إليه ناظرة - قصيدة فى هذا المعنى أتيت من مطلعها بهذين البيتين:

حنانيك رسم الحق والصدق قد عفا وإن أساس المكرمات على شفا منينا بأعابهم مشطا وللمشط منشفا

يحسبون الكذب والتزوير وعظا وتذكيرا، ويسمون التحرمز والنميمــة صرامة وشهامة .

#### ويعتده قوم كثير تجدارة ويمنعنى عن ذاك دينى ومنصبى

يحسبون تعلم اللغة والخط الأويغورى قمة الفضل والمعرفة وأضحى كل واحد من أبناء السوق أميرا في زي أهل الفسوق، وكل أجير سيدًا وكل فرد وزيرًا وكل تعس كاتبًا وكل مستوفى مستوفيًا وكل مسرف مشرقًا، وكل شيطان نائب ديوان، وكل فاسد شرير زينة لمجلس وصدرًا لمحفل، وكل تلميذ صاحب عز وجاه، وكل خادم سيد بيت، وكل مجرم إنسانًا فاضلاً، وكل سافل إنسانًا كريمًا، وكل خسيس رئيسًا، وكل غادر قادرًا، وكل من لبس العمامة عالمًا كبيرًا، وكل جمال لما ينعم به من كثرة المال ذا جمال، وكل حمال صاحب نفوذ ومجال:

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للبيد بن ربيعة العامرى من شعراء المعلقات (الأغاني، ج ١٥، صفحة ١٤٠، بو لاق ١٣٨٥).

ومسا تستوى أحسساب قوم توورثت وعرض ذوو القلوب الحرة أنفسهم للإهاتات

قديمـــا وأجساب نبتن مع الـــبقل وصدورهم من الغم والحسرة للتأوهـات

وتحطم ظهر الفن القويم (صرح) في ذلك اليوم الذي أسند فيه هــؤلاء الجهلة ظهورهم إلى وسادته:

فشُغلنا بذم هذا الزمان

كم أردنا ذاك الزمان بمدح

يظنون الضرط والصفع من لطف طبع "طبع الله على قلوبهم"، ويحسبون المشاتمة والسفاهة من نتاج المخاطر الذى لا خطر له، وتظهر المروءة والفتوة وقت القحط والشدة، ويُمتحن الأخيار فى يوم الصلالة والجهالة، ويتمكن الأشرار والأذلاء، وينسج شرك المحنة فى عمل الكريم الفاضل، ويتحقق للئيم الجاهل مراده، ويصبح كل حر لا زاد له وكل كريم فاضل مردودًا، وكل نسيب لا نصيب له ، وأهل الحسب والنسب لا قيمة لهم وكل داهية قرين داهية وكل محدث رهين حادثة، وكل عاقل أسير عاجلة، وكل كامل مبتلى بنازلة، وكل عزيز مضطر إلى متابعة كل ذليل، وكل عاقل مميز أسيرا لأخرق لا تميز له:

ویخفض کل ذی شیم شریفة ولا ینفك تطفو فیه جیسفة ویرفع کل ذی زنة خفیفسة

رأیت السدهر یرفع کل وغد کمثل السبحر یغسرق کل در وکالمیزان یخفسض کل واف

ومن الممكن إدراك مقدار ما يبذله أرباب الفطنة وأصحاب الكياسة من مجهود في سبيل ارتقاء المدارج العليا، والوصول إلى الغايات القصوى، وطبقا للحكم القائل: "الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم"، فقد كان وقت الشباب مناسبا لإحكام قواعد الفضائل والآداب واستحكامها، وقد امتثلت لأقوال أبناء الزمان والأتراب والأقران الذين كانوا رفاقا لى في الديوان.

واشتغلت بأعمال الكتابة والديوان قبل أن أصل إلى سن العشرين فأهملت تحصيل العلوم نتيجة لممارسة تلك الأشغال ومكابدة تلك الأعمال وغفلت عن نصيحة والدى - مد الله في عمره مدا وجعل بينه وبين النوائب سدا- التي هي زينة كل عاطل ودستور كل عاقل.

بُنَىَ اجتهد لاقتناء العلوم السم تر فى رقعة بيدقسا فأجدادنا الغر قد أسسوا فإن لم نشذها بمجهودنا

تفز باجتناء ثمار المئى إذا جد فى سيره فرزنا؟ من المجد شم المبانى لنا ستنهار والله تلك البنسى

الأخيار من الناس يُسندُون النصح والإرشاد، بينما السعداء هم المذين يتقبلونه فقط.

والآن وقد نما العقل الذي هو عقال جنون الشباب وتقدم السن الذي هو لجام نزاقة الشبان ومرت السنون حتى وصلت إلى الحد الذي:

وتلفتت سبع إلى عشرين مــن حججي وكف العقل من غلوائي

وأضحى الندم والألم على فوات أيام الدراسة والتحصيل لا فائدة فيه ولا أمل يُجنّى من ورائه، وهكذا فإنه لا فائدة من الحسرة والتأسف على ما مضى من أعوام ضائعة:

وا أسفا لقد انقضى العمر فجهاة وتجاوز هذا العمر العزيز التلاثين

والأن ما السرور؟ وإذا مد السرور يده فحينما ينتهى العرس والوليمة تكون مائة كأس برغيف.

ومع هذا فإنى نظرا إلى ما قمت به من رحلات وأسفار مرات عديدة إلى بلاد ما وراء النهر وتركستان إلى حدود ماجين (جنوب الصين) وأقصى بلاد الصين، وهي حدود إمبراطورية جنكيز خان وأحفاده، وشاهدت واسطة عقد مملكتهم وشاهدت بعض الأحوال رأى العين واستمعت إلى أكابر الناس وثقاتهم وشهود العدل منهم فيما يختص بالأحداث والأمور السابقة والتزاما بما أشار به الأصدقاء وهو حكم لا مفر منه، ونظرا إلى أنى لم أجد حيلة أعدل بها عما يريدون فقد امتثلت لأمرهم واعتبرت طلب الأعزاء أمرا مقضيًا فسجلت ما هو ثابت ومحقق وأسميت مجموعة هذه الحكايات باسم تاريخ جهان گشاى جوينى.

وإنى أرجو من أرباب الفضل والأفضال، لا أبعد الله عن ساحة جلالهم عين الكمال وعمر بوجودهم مبانى المكارم والمعالى، أن يستروا تكرما منهم ما يرون من ركاكة فى الألفاظ وقصور فى العبارات بذيل العفو والصفح، ذلك أنه قد انقضت عشر سنوات قمت خلالها بالتجول مغتربا فى أنحاء البلاد تاركا التحصيل والدراسة فتقادمت الأوراق ونسج العنكبوت عليها خيوطه ومُحيت نقوشه فى صحيفة الخاطر كالخط يرسم فى بسسيط الماء، وأن لا يعترضوا أو يوجهوا إصبع النقد إلى الخطايا التى ليس لابن آدم صون منها، ولكل جواد كبوة:

إذا أحسست في لفظى فتورا وخطى والبراعة والبيان فلا ترتب لفهمى إن رقصى على مقدار إيقاع السبيان

وإذا سلكت فى الإفراط والتفريط طريق البسط والإسهاب فعليهم أن يتذكروا وأن لا يغيب عن أذهانهم حكم الآية الشريفة "وإذا مروا باللغو مروا كراما"(۱) ذلك أن الغرض من عرض هذه الحكايات وتقرير وكتابة هذه الأحداث والوقائع أمران تتحقق بهما فائدة دينية ودنيوية:

أما الفائدة الدينية فإن صاحب الجوهر الطاهر حتى يكون منصفًا مقتصدا يجب عليه أن لا ينظر إلى هذه المعانى بعين الحقد والحسد التى تظهر العيوب والمساوئ وتبدى المثالب والنواقص التى تنشأ عن دناءة الهمة وخسة الأصل وأن لا ينظر إليها بعين الرضا والوفاء التى يرى القبيح بها جميلا ويحسب خشن الثياب بها خزا وديباجا:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

بل يجب أن يكون معتدلا في نظرته مراعيا شروط الأمانة وواجب الدين، وخير الأمور أوسطها:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الأية : ٧٢.

وأن يتفكر في هذه المغالاة ويتدبر في معانى هذه المقامات التي يخطها يراع الأعلام من الرجال وأن ينقشع عن بصيرته غطاء الشك والريبة ويزول عنها غشاء الظن والشبهة وأن يدرك تمام الإدراك أن كل ما يظهر في هذا العالم من خير أو شر، نفع أو ضر، إنما هو من تقدير الحكيم المختار ومرتبط بإرادة القادر الجبار، وأن أفعاله لا تصدر إلا على أساس قانون الحكمة ومقتضيات الفضيلة والعدل، وأن ما يقع من وقائع وأحداث من تخريب للبلاد وتفريق للعباد ونكبة الأخيار وتسلط الأشرار، يحمل هذا كله في طياته وثناياه حكما كثيرة، قال الله تعالى: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم "(۱)، ويقول الحكيم سنائى:

### فإن الحكيم لم يخلق شيئا عبثا

سواء أكنت آملا أو وجلا

إن كل ما جرى فى هذه الدنيا وما يفد إليها وما هو موجود فيها يجب أن يكون مقدرا ومكتوبا.

وقد صدق بديع الزمان الهمذانى فى رسالته (۱) التى يقول فيها: "لا ترادوا الله فى مراده ولا تكاثروه فى بلاده. إن الأرض لله يورثها من يسشاء من عباده، فهذه أسرار ليس لأى شخص اطلاع عليها أو وقوف على أسرارها أو القدرة على أن يغوص فى بحرها، وأية طائفة تستطيع أن تحلق فى أفقها؟ وأى فهم أو وهم قادر على عبور واديها؟ من أين أنا؟ ومن أيسن كلمة سر المملكة؟ وما يعلم الغيب إلا الله "قل لا يعلم مسن فى السموات والأرض والغيب إلا الله "قل لا يعلم مسن فى السموات

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) بديع الزمان الهمذاني - رسائله. في رسالته المعنونة (في هزيمه السامانيه بباب سرخس ص٧) وقد وردت على النحو التالي:

يا هؤلاء لا تكابروا الله في بلاده، ولا ترادوا الله تعالى غير مراده إن الأرض لله يورثها من يستماء من عباده.

<sup>(</sup>٣) الأبة ٦٥ النمل.

ليس لروح اطلاع على هذا السر، وبهذا الحجاب ليس هناك طريق لسبر أغواره.

وأما ما يمكن الوصول إليه عن طريق العقل والنقل، وليس بعيدا عن الفهم والوهم، فينحصر في قسمين: الأول ظهور معجزة النبوة، والثاني الكلم.

وأية معجزة يمكن أن تكون أقوى من ذلك؟ ويتحقق الحديث السريف بعد مرور ستمائة ونيف عام "زويت إلى الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها" ويتحقق ذلك بظهور جيش أجنبى، ولا عجب أن تفيض الأنوار من شعاع الشمس مثلما تخرج الرطوبة من الماء، والحرارة من النار، بل إن كل نور يشع وسط الظلام البهيم يكون بديها وغريبا.

إننا لم نمت حتى رأينا من المشعوذ المحتال الصبح الوضاء وسط دجي الليل الحالك، ومن أجل هذا تصبح راية الإسلام أكثر علوا وارتفاعا، وشمعة الدين أعظم توهجا واشتعالا، وتستظل بظل شمس الدين المحمدي ديار لم تعطر رائحة الإسلام مشامهم ولم تتذوق أصوات التكبير والأذان أسماعهم، ولم تطأ أرضهم سوى الأقدام النجسة من عبدة اللات والعزى، والآن فإن كثيرا من المؤمنين الموحدين قد ولوا وجوههم شطر تلك النواحي حتى وصلوا أقصى ديار المشرق، واستوطنوا بها وكثر عددهم حتى تجاوز حد ما وراء النهر وخراسان كصناع ورعاة ماشية وأغنام، وكانت طائفة كبيرة منهم قد طافت من أقصى بلاد المغرب والعراقين والشام وغيرها من بلاد الإسلام تجارة وسياحة فوصلوا إلى كل ناحية ومدينة واكتسبوا شهرة كبيرة ثم ألقوا عصا الترحال في تلك المنطقة، وقرروا الإقامة بها، وتزوجوا هناك وشيدوا الدور والقصور وأقاموا مساجد الإسلام في مواجهة بيوت الأصنام، وبنوا المدارس فارتفعت عالية شامخة، واشتغل العلماء بالتعليم والإفادة، والطلاب بالاستفادة كما لو كانت إشارة الحديث القائل "اطلبوا العلم ولو في الصين" خاصة بأبناء هذا الزمان وبالطائفة الموجودة في هذا العهد البعيد، وبالنسبة إلى أو لاد المشركين فقد وقع بعضهم أسرى في يد المسلمين، وأسلموا ونعموا بعز الإسلام. وهناك جماعة أخرى، أثرت أشعة أنوار الهدى فى قلبها الحجرى الذى ينطبق عليه قول الله عز وجل: " فهى كالحجارة أو أشد قسوة"(1) وتشققت من أشعة الشمس، وخرج منها الماء الزلال، فشرفت عندئذ باعتناق هذا الدين وبسبب يُمن بركات أهل الإيمان وكثرة عدد المسلمين الموحدين في كل طرف يجول الطرف فى أنحائه يرى الإنسان مسجدا قائمًا، ونورا ساطعا يشع سناه وسط ليل حالك الظلام.

وتزعم جماعة من أهل الخلوة من عبدة الأوثان الذين يسمونهم بلغت "توين"(۱) أنهم كانت لهم -قبل إقامة المسلمين في تلك الأنحاء، وارتفاع الأصوات بالتكبير وأداء الصلاة أقامها الله وأدامها مع هذه الأصنام محادثات ومناجاة "وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم"(۱). ولسوء مقدم، المسلمين عليهم قد عفيت الشياطين منهم ولا يحادثونهم، ختم الله على أفواههم، وهذا يقتضى الإذعان حقا للقول "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"(۱)، وفي كل مكان تتجلى فيه أنوار الولاء تضمحل ظلمات الكفر والفسوق وتتلاشى مثلما ينقشع الضباب ببزوغ الشمس وارتفاعها:

حينما يأخذ صبح الولاء للحق فى الانبلاج يعدو الشيطان هاربا وجلا من جميع الآفاق ويصل الإنسان إلى درجة ترى العين الحبيب فيها دون تعب أو مشقة.

وقد نالت تلك الجماعة درجة الشهادة وتلك أفضل الدرجات وأكملها بعد مرتبة النبوة عند الحق جل جلاله، وقد خففت أحمالهم ومحيت ننوبهم ووضعت عنهم أثقال أوزارهم التى اقترفوها المامن والفراغ بالسيف القاطع والسيف محاء النوب.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) توبكين أو توين وفي بعض النسخ الخطية تونين تعنى الراهب البوذي.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٨١.

"و لا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يُرزقون"(١).

## وإنَّ دمًا أجريته بك فاخر وإن فؤادًا رُغتَهُ لك حامد

وما تبقى من ذلك فهم أولو الأبصار الذين اتعظوا واعتبروا مما حدث.

أما الفائدة الدنيوية، فتتمثل في أن كل شخص حرغم اختلاف نظرته تطالعه من هذه المقامات والروايات أمثلة لقوة الجيش المغولي وشوكته، وموافقة القضاء والقدر لهم في ما أرادوا، ويعلم أن هذه الحكايات والمقامات منزهة من شوائب الخداع مبرأة من ريبة الكنب والنفاق. وأي مجال الموارد والبهتان، وهذه الحكايات أوضح وأبين من أن يشك فيها أي إنسان؟ وسيعلمون:

أن هذا القول سيظل خالدًا حتى يوم القيامة بين العظماء لا يعتريه وهن أو تغيير وسيمتثلون للأمر الرباني القائل "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"(٢).

وتنص الياسا و العرف المغولى على أن كل شخص منقاد لهم ويذعن الأمرهم يصبح آمنا من عقابهم، غير خائف من بأسهم، يضاف إلى هذا أنهم لا يتعرضون لها؟ وأى وجه لذلك؟ بل إنهم يؤيدون ويقوون.

وبرهان هذه الدعوى قوله عليه السلام: "إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم".

وقد أعفوا أحبار أخيار كل ملة من سائر التكاليف والضرائب والمكوس وأعفوا كذلك أوقافهم وسبلهم وحراثهم وزراعهم، ولم يكن لأى شخص القدرة على القدح فيهم وبخاصة أئمة الدين المحمدى، والآن في عهد منكو قا آن بخاصة، حيث شرف كثير من الأمراء من أولاد وأحفاد جنكيز خان وأرومته بشرف الإسلام، وجمعوا بين عز الدين وسعادة الدنيا، وقد

<sup>(</sup>١) أل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٥.

تزين كثير من أتباعهم وأشياعهم ورسلهم وخدمهم بحلية عز الدين، وهم كثرة لا يمكن عدهم أو إحصاؤهم. ومما سبق وفقا لما يمليه العقل تتضح ضرورة التمسك بالحكم الرباني: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها"(١)، والإذعان لهم والانقياد لحكمهم وترك العناد والعصيان على النحو الذي أوضحه صاحب الشريعة حيث قال:

اتركوا الترك ما تركوكم فإنهم أصحاب بأس شديد، وأن يحصنوا أنفسهم وأموالهم في حصن العصمة وملجأ الأمان "والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم"(٢).

ولما كان بطر النعمة، ونخوة الثروة وخيلاء الرفاهية تمنع العباد - في كل قرن وعهد - عن القيام بأوامر البارئ جلت قدرته وعلت كلمته، وعن الالتزام بها، بل وتحتهم على الإقدام على ارتكاب المعاصى والآثام: "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى"، فقد قدم لكل تنبيها وتذكيرا ما يناسب كفرهم ويلائم طغيانهم، وأخذهم بما يوافق جرمهم وإثمهم، حتى يكونوا عظة وعبرة لأولى الأبصار، مثلما حدث الطوفان في عهد نوح عليه السلام، وما أصاب قوم عاد من عذاب في عهد ثمود، وما أصاب كل أمة من أنواع العذاب من مسخ وتسلط للأشرار والأضرار والقحط وغير ذلك مما هو ثابت ومذكور في القصص.

فلما جاء دور أمة خاتم الرسالات عليه أفضل الصلوات الزاكيات تضرع إلى الله عز وجل أن ترفع عن أمته شتى صروف العذاب وصدوف البلاء التى أصاب بها كل أمة جزاء وفاقا لما ارتكبت من آصدار وأوزار، وقد أضيف هذا التشريف والتكريم إلى الفضائل الأخرى التى تميزت بها أمته فرفع عنها كل شيء وقبل منه كل شيء عدا عذاب السيف فلم تصادف دعوته عنها قبولا واستجابة. وجزى الله العلامة "الزمخشرى" عما أورده في الكشاف في تفسير للآية الكريمة من سورة الأنعام: "قل هو القادر على أن

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٣.

يبعث عليكم عذابا من فوقكم"<sup>(۱)</sup> إلى آخر الآية، نقلا عن رسول الله حيث يقول: سألت الله أن لا يبعث على أمتى عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطانى ذلك، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنى، وأخبرنى جبريل أن فناء أمتى بالسيف.

ومن الناحية العقلية فإن هذا يقتضى ويوجب أنه إذا كهان التهديد بالسيف وهو الوعيد العاجل قد وقف، واكتفى للناس بالآجال الموعودة لهم في العالم الآخر فتسبب هذا في أن تختل الأمور وتضطرب الأحوال، وسيطرت العامة من الناس الذين ارتبطت أقدامهم بما يزغ السلطان (٢)، وانطلقت أيديهم حرة تفعل ما تشاء، وبقيت الخاصة من الناس عاجزة ذليلة في زوايا البلاء والعناء، وبطلت بعض منافع الآية: "وأنزلنا الحديد فيه بأس شهديد ومنافع للناس"(٢)، ذلك أنه دون هذه الأداة تبقى أبواب العدل والإنصاف التي فتحت بواسطة الآية الكريمة "وأنزلنا معهم الكتاب والميزان"(٤) موصدة، واختلت مصالح العباد واضطرب نظامها دفعة واحدة، ومن هذا يتضح ويتبدد ظلمــة الشك والريبة، وإن كل ما قدر في أزل الآزال فيه الخير كل الخير لعباد الحق جل شأنه وعم سلطانه، فلما انقضت ستمائة عام ونيف العام على مبعثه للعالمين كافة، فقد أدت كثرة العيال واتساع بسساط الآمسال إلسى الطغيسان وارتكاب الآثام. "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنف سهم"(٥) ، وقد ذكر في محكم كلامه المجيد "وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون "(١)، وقد أبعدتهم وسوسة الشيطان عن طريق الصواب وجادة الرشاد.

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦٥ . وردت في نسخة جهان كشاى قل هو القاهر، وهذا خطأ.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث من يزغ السلطان أكثر ممن يزغ القرآن، القزويني- المحاشية- ص١٢.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٥.

<sup>(؛)</sup> الآية الكريمة: "و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الرعد ١١.

<sup>(</sup>٦) تصحيح الآية ' ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الأنعام ١٣١.

حل الكفر وحلت وسوسة الشيطان الدين وتلاعبت به، وأقبل العشق وأصبح العقل مفتونا بالأحبَّة. أيها الغافل عن أمر العاقبة ثب إلى رشدك واعدل، وهل يمكن لإنسان أن يقضى عمرا بضياع أنكر من هذا "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم".

# وجرم جَرَّهُ سفهاء قوم فحلَّ بغير جارمه العذاب

ما فائدة الشكوى من الدهر وعتباه؟ لا فائدة فكل ما يصيبنا إنما هو نتاج أعمالنا. ولقد كانت إرادة الحق تقدست أسماؤه أن تستيقظ تلك الجماعة من نوم الغفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، وأن يفيقوا من سكر الجهالة حتى يكون هذا تحذيرا ونذيرا لأولادهم وأعقابهم، ويتحقق في أوج ذلك أيضا إعجاز الدين المحمدي، وقد جرى ذكر بعض ذلك فيما سبق، وقد أعد الحق شخصا وجعل من طبيعته وعاء ومستودعا بالخصال المحمودة والصفات المقبولة مثلما يستخدم المداوى الحاذق السبل المحمودة لسدفع الأمراض المذمومة ثم يرى ضرورة إصلاحها مرة ثانية حتى لا ينحرف مزاجه عن أصله كلية ولا يتغير فيدفع بالمواد التي تناسب طبيعته، والحكيم الأكبر خبير بطباع عباده ومزاجهم وبصير بها ويستطيع استعمال الأدوية الملائمة للوقت المناسب للطبيعة، إن الله تعالى لخبير بصير.

# فصل في كيفية أحوال المغول قبل عصر جنكيز خان

حينما تتخذ عنقاء السعادة والإقبال عش شخص مأوى لها ويلازم نداء الإدبار عتبة شخص آخر فعلى الرغم مما يكون بينهما من درجات جد متفاوتة، إذ أن أحدهما يكون في أوج السعادة والآخر يكون في حضيض المذلة والمهانة، فإن قلة العدة وضعف الحالة لا يمكن أن يحولا بين صاحب الحظ السعيد وإدراك مقصوده.

### إن كل من يكون مهيأ للسعادة إذا لم يبحث عنها فتشت هي عنه

كما أن كثرة العدة وفرط الأهبة لا يفيدان صاحب الحظ السيئ فى دفع ما هو كائن "الجد ما لم يعنه الجد غدار" ولن يستطيع تدبير الإنسان دفع ما كتب عليه، وإذا أقبل أقبل وإذا أدبر أدبر، وإذا ما تحققت نعمة بالحيلة والجاه والمال لم ينتقل الملك والسلطان من أسرة الملوك السابقين إلى آخرين، وإذا ما حل الدور عليهم لزوال دولتهم وانهيار سلطانهم فلا يمكن للحيلة أو مضاء العزيمة أو سديد الآراء التي ينعمون بها أن تنقذهم أو تمد يد العون لهم، ولن تكون غلبة الجند وازدياد القوة ناصرا ومعينا، وأى دليل أوضح حجة وأكثر بينة من هذا؟ ماذا كان شأن طائفة المغول وأحوالهم قبل أن يقرعوا طبل سعادة جنكيز خان وأرومته؟ وعلى أية حال كانت تجرى أمورهم، والآن فإن مياه الإقبال تجرى في أنهار مرادهم بينما تسيطر جيوش الغم والمحن على منازل المعارضين والمخالفين الدين كانوا ملوكا جبارين وسلطين منازل المعارضين والمخالفين الدين كانوا ملوكا جبارين وسلطين مشهورين، فكيف تَنكر الزمان لهم؟ وكيف أصبح ألعوبة في أيدي أيدي نلك

الطائفة؟ وفرت الدنيا من تلك الجماعة وأصبح الأسير أميرا، والأمير أسيرا وكان ذلك على الله يسيرا.

# عنى رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذُلِّ يشينه

وموضع إقامة النتار ومنشئهم ومولدهم بواد غير ذى زرع، تزيد مساحته طولا وعرضا عن مسيرة سبعة أو ثمانية أشهر، تحده من الناحية الشرقية بلاد الخطا، ومن الناحية الغربية بلاد الأويغور، ومن الشمال بلاد الفير غيز وسلنكاى، ومن الجنوب تنكت والتبت.

ولم يكن للمغول قبل خروج جنكيز خان رئيس أو حاكم، وكانت كل قبيلة أو اثنتين تعيشان منفصلتين لا تتفقان، النزاع والخصام قائم ومستعر بينهم، وكان بعضهم يعتبر السرقة والزور والفسق والفجور من الشجاعة والبطولة، اعتاد خان الختاى أن يطلب ويحصل منهم على ما يريد، كانت ملابسهم من جلود الكلاب والفئران وطعامهم من لحومها ولحوم الميتة الأخرى، وشرابهم من ألبان البهائم، ونقلهم من ثمار شجرة تشبه الصنوبر ويسمونها قسوق، ولا تثبت هناك شجرة مثمرة سواها، وتوجد في بعض الجبال، ولا ينمو شي آخر في تلك الأنحاء نتيجة لما يغلفها من برد شديد، ومن الممكن السمة المميزة للأمير الكبير أن يكون ركابه من الحديد، ومن الممكن استنتاج سائر وسائل الزينة الأخرى على هذا القياس.

والخلاصة أنهم كانوا يعيشون في شظف من العيش، ويمضون حياتهم في إخفاق ووبال، حتى إذا ما ارتفعت راية دولة جنيكيز، وانتقلوا من مضايق الشدة إلى بحبوحة النعمة ومن السجون إلى جنة النعيم، واتخذوا لباسهم من الإستبرق والحرير وأطعمة وفواكه ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة عمنا يتخيرون وأشربة مختومة، ختامها مسك ومن هذا صدق قول القائل بأن الدنيا في الحقيقة هي جنة تلك الجماعة، يجلبون إليهم البضائع من أقسى بلاد المشرق ويمناون بدورهم أكباسهم من خزائنهم، وأصبحت حللهم اليومية مرصعة بناجواهر،

مطرزة بالذهب، وقد رخصت الجواهر وسائر أنواع الأقمشة في الأسواق التي أقيمت في مساكنهم والتي إذا ما أعادوها إلى معدنها ومنجمها لباعوها بضعفي ثمنها، والشخص الذي يحضر ثيابا إلى تلك البقاع مثله كمن يحضر كمونا هدية إلى كرمان أو يحضر الماء إلى عمان، وجعلوا لكل واحد منهم مزارع وحقولا، وعينوا زرًاعا في كل موضع فكثرت المناكولات وازدادت المشروبات ففاضت وأضحت جارية كنهر جيحون.

وتحت ظلال العظمة والسعادة المتزايدة يوما بعد آخر وتحت ظللا الهيبة السلطانية لجنكيز خان وأرومته تبدلت أحوال المغول وانتقلوا من ضيق العيش وشظفه إلى رغد العيش وحلوه.

وأما بالنسبة إلى الطوائف الأخرى فقد انتظم أمرهم واستقام الزمان لهم، وتعامل معهم كل شخص لم يكن يستطيع -قبل ذلك- أن يضع لنفسه فرشا من القطن السيئ وتاجر معهم في المرة الواحدة بخمسين ألفا وثلاثين ألف بالش من الفضة أو الذهب، والبالش خمسمائة مثقال من النخب أو الفضة، وقيمة البالش الفضى تعادل خمسة وسبعين دينارا ركنيًا (١) وعيارها أربعة أضعافه.

نتضرع إلى الحق تعالى أن يمنح أرومته وبخاصة منكو قا آن وهو السلطان الأكثر عقلا وعدلا سنوات لا نهاية لها من التوفيق والسداد وأن تشمل رحمته وشفقته الخلائق كافة.

<sup>(</sup>١) ينسب إلى أحد الحكام ويدعى ركن الدين.

# ذكر القواعد التي وضعها جنكيز خان بعد الخروج والأوامر التي سنها

لما كان الحق تعالى قد ميز جنكيز خان على أقرانه بالعقل والحكمة، وخصه دون ملوك الدنيا باليقظة والسلطان، حتى إنه كان يعسرف ويختسرع تلقاء نفسه ما كان مذكورا من عادات جبابرة الأكاسرة وما كان مسطورا من رسوم وأساليب الفراعنة والقياصرة دونما حاجة إلى اقتفاء آثارهم أو تقصى أخبارهم، وأما ما يتعلق بتدبير شئون البلاد التى فتحها وكسر شوكة الأعادى، ورفع درجة الموالين له، فقد كان كل هذا من وحى ضميره وتأليف خساطره حتى إنه لو كان قدر للإسكندر حمع ولعه باستخراج الطلسمات وحسل المشكلات - أن يكون موجودا في عصره لتعلم من ذكائه وحيلته.

ومن حل الطلسمات فتح الحصون، ولم يجد طلسما أفضل من الانقياد له والإذعان لأمره ولا يمكن أن يكون هناك دليل أكثر وضوحا وأعظم بينة من هذا، فعلى الرغم مما كان عليه خصومه من القوة والعدة وما تهيأ لأعدائه من الكثرة والشوكة حتى كان كل واحد منهم فغفور وقته وكسرى زمانه، فقد خرج إليهم بنفس واحدة، مع قلة عدد ويد خالية من العدد، فانظر كيف أذل جبابرة الآفاق في المشرق والمغرب وقهرهم، وأما من كان يتصدى لقتاله ونزاله، فإنه وفقا لحكم الياسا الذي لا إبرام فيه، يقوم بالقضاء عليه وعلى أتباعه وأه لاده وجنده كلية ويدمر بلاده ونواحيه.

وهناك حديث منقول عن الأخبار الربانية يقول: "أولئك أهم فرسانى بهم أنتقم ممن عصانى" وليس هناك شك أو شبهة فى أن هذا الحديث كان إشارة إلى هذه الجماعة جماعة جنكيز خان وقومه.

وكانت الدنيا تموج فى تلك الأثناء بالخلق، وكان ملوك النواحى وكانت الدنيا تموج فى تلك الأثناء بالخلق، وكان ملوك النومة والثروة أقصى والأصقاع وأشرافها قد بلغت بهم خيلاء الكبرياء وبطر النعمة والثروة أقصى حد حتى تجاوزوا ما اختص الحق به نفسه حيث قال: "العظمة إزارى والكبرياء ردائى"(1)، وقد منحه الحق بحكم سابق وعده قوة البطش وغلبة التسلط، "إن بطش ربك لشديد" (٢).

ولما كانت أغلب الأقطار ومعظم الأمصار قد أعماها بطر الثروة وما جنته من عز ورفعة فقد عمدت إلى حربه وأعلنت العصيان، ورفضت الاستسلام لحكمه وبخاصة بلاد الإسلام في حدود التركستان إلى أقصى بلاد الشام، وحيثما وجد سلطان أو أمين مدينة أو صاحب ناحية آثر التمرد والعصيان قضى عليه مع أهله وبطانته القريب منهم والبعيد، حتى إنه لم يكن يتبقى من مائة ألف شخص مائة شخص على الأكثر بلا مبالغة، ومصداق هذه الدعوى هو شرح أحوال هذه المدن التى أثبتت وفق ما يناسبها من الوقت والمكان.

ولكل مصلحة بستورا واستن لكل ننب حدًا وعقابًا، ونظر الله أمر قانونا ولكل مصلحة بستورا واستن لكل ننب حدًا وعقابًا، ونظر الله أن أقدوام التتاريم يكن لهم خط فقد أمر بأن يقوم الأويغور بتعليم أطعال المغول الكتابة، وأن تكتب هذه القوانين والأحكام في طوامير وأن تسمى كتاب "الياسا الأكبر"، وأن نحفظ في خزانة أبناء الملوك.

وكانوا يحضرون هذه الطوامير كلما جلس حاكم جديد على العرش، أو يقومون بتعبئة جيش جرار، أو يجتمع الأمراء للنظر في مصالح الملك وتدبير شئون البلاد يحضرون تلك الطوامير السجلات ويبنون أمسورهم وقراراتهم وفق نصوصها، ويسلكون نفس السبيل حين تعبئة الجيوش

<sup>(</sup>۱) حدیث قدسی.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج، الآية ١٢.

والإغارة على البلاد والمدن وتخريبها.

وقد قضى جنكيز فى بداية عهده حين انضوت قبائل المغول تحت سلطانه على العادات السيئة والرسوم الذميمة التى كانت سائدة بين تلك الطوائف ومتعارفا عليها بينها، وأحل محلها من العادات الحسنة والصفات الحميدة ما هو مقبول عقلا، وكثير من هذه الأحكام يوافق الشريعة.

لم يكن جنكيز خان في إنذاراته التي يبعث بها إلى النواحي والأطراف المختلفة والتي يدعوهم فيها إلى الانقياد له والإذعان لحكمه، لم يكن مثل الجبابرة الذين يهددون ويتوعدون معتمدين على كثرتهم وهيبتهم وكثرة عتادهم، بل كان كل ما يكتبه في الإنذار أنهم إذا لم ينقادوا لحكمه ويستسلموا له فإن ما نعمله هو ما يعمله الله الأزلى، من يتدبر هذا المعنى يره من أقوال المتوكلين، قال الله تعالى "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" فلا جرم أن يتحقق له كل ما يضمره ويتمناه ويصل إلى كل ما يريده.

ونظرًا إلى أن جنكيز خان لم يكن متقلدا لأى دين أو تابعا لأى مذهب، فقد كان بعيدا عن التعصب، وعن تفضيل أمة على أمة وترجيحها بعضها عن بعض، بل إنه بجّل وكرم علماء وزهاد كل طائفة وحباهم بالمزيد مسن الإعزاز، وكان يعتبر هذا وسيلة للتقرب إلى الحق جل وعلا، وكما نظر إلى المسلمين نظرة توقير وتقدير أعز النصارى والبوذيين، واختار كل واحد من أو لاده وأحفاده من المذاهب ما يوافق ميله وهواه، فمنهم من دخل في الإسلام، ومنهم من اعتنق النصرانية، ومنهم من اختار عبادة الأوثان، وبقى قوم منهم على عادة آبائه وأجداده القديمة لا يحيد عنها ولا يميل إلى غيرها، وكانت هذه الطائفة الأخيرة أقلهم عددا، ومع تقلدهم لهذه المذاهب فقد بعدوا أكثر وأكثر عن التعصب، لا يعدلون عما أقرته قوانين جنكيز خان التى تنظر الى جميع الطوائف على حد سواء ولا تفرق بين واحدة وأخرى.

ومن العادات الحميدة التي سنتها الياسا القضاء على الألقاب الكثيرة ومظاهر التكلف التي كانت سائدة بين الملوك و العظماء، فهم يخصون كل

من يجلس منهم على العرش بلقب خان أو قا آن، ولا يزيدون على ذلك، وأما الأولاد والإخوة فيدعونهم بأسمائهم التى يعرفون بها منذ ولادتهم ويلتزمون بذلك فى حضورهم وغيابهم على حد سواء، ويكتبون أسماءهم فلى المنشورات مجردة كذلك، لا يفرقون بين السلطان والعامى، يكتبون لب القول وهدفه، ويتحررون من زوائد الألقاب وحشو العبارات.

وقد اهتموا بشئون الصيد وأخذوها مأخذ الجد، ووفقا لقول القائل بان الصيد الوحوش يناسب أمير الجيوش أصبح واجبا على أرباب السلاح وأصحاب الكفاح أن يتعلموا كيف يصل الصيادون إلى الصيد وعلى أى أسلوب يصيدون وكيف يصطفون وكيف يطوفون بالصيد حسب قلة الرجال أوكثرتهم...

وحينما كانوا ينتوون الخروج إلى المصيد كانوا يرسلون رجالا للاستطلاع وتحديد أنواعها ومعرفة عددها من حيث القلة والكثرة.

وعلى الجند أن يحرصوا على ممارسة الصيد في وقت فراغهم وعدم وجود أعمال يقومون بها، وعلى القادة أن يحثوا الجند على ممارسته، ولم يكن الهدف من ذلك هو ممارسة الصيد لذاته بل ليتمرنوا ويتعودوا على القتال ورمى السهام وتحمل الصعاب والمشاق.

وحين يعزم الخان على الخروج لصيد كبير - الذى يحدث عادة في بداية فصل الشتاء - تصدر الأوامر للجند المرابط على مضارب الخان وما يجاور المعسكر للاستعداد للصيد، وينطلق وفق إشارته من كل عشرة أشخاص عدة رجال لتعيين مواضع الصيد وما يلزمه من آلات ومعدات وأشياء أخرى، ويعينون القلب والميمنة والميسرة ويفوضون الأمر إلى الأمراء الكبار، ويخرجون ومعهم زوجاتهم وما يلزمهم من المأكولات والمشروبات.

ويضربون حلقة الصيد شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ويسوقون الصيد بداخلها في تؤدة وهوادة ويحرصون على أن لا يخرج من تلك الحلقة، فإذا عدت واحدة من الصيد هاربة فجأة جدوا في البحث والاستقصاء عن سبب ذلك وعلته، ويعاقب أمراء الألف والمائة والعشرة على ذلك بضربهم بالعصاء بل وكثيرا ما يقتلون، وكذلك يفعلون إذا الحظوا اضطرابا أو اعوجاجا في الصف الذي يطلقون عليه اسم "نركه" (حلقة) لاحظوا بعض رجاله أو تأخرهم عما هو مرسوم لهم، فكانوا يبالغون في تأديبهم وعقابهم، ولا يهملون ذلك . ويستمر القوم على هذا المنوال شهرين أو ثلاثة ليلا ونهارا يسسوقون الصيد أمامهم كقطعان الخراف ويرسلون الرسل إلى الخان مخبرين ومبلغين بما تم من أمر الصيد قليله وكثيره، وبما يعتريه من زيادة ونقصان، وإلى أين انتهى ومن أين أفلت... حتى إذا ما ضاقت الحلقة واقترب بعضها من بعض بمقدار فرسخين أو ثلاثة يصلون بينها بالحبال وينشرون عليها اللباد ويصطف الجند حولها كتفا إلى كتف وقد توسطتها صنوف الوحوش تزمجر وتصرخ وأنواع السباع في زفير وصياح ويظنون أن وعد الحق القائل "وإذا الوحوش حُشرت" قد تحقق فترى الأسود قد آلفت وتصادقت مع حمر الوحش واستأنست الضباع مع الثعالب وصادقت الذئاب الأرانب، حتى إذا ما ضاقت الحلقة أكثر واستحكمت حلقاتها ولم يعد للأوابد مجال للجرى تسرح فيه وتمرح، انطلق الخان في البداية يطاردها وسط الحلقة مع بعض نفر من خاصته، فيأخذون في رميها بالسهام صائدين، فإذا ما اعتراهم ملل صعدوا إلى ربوة عالية وسط الحلقة يشاهدون منها أبناء الخان إذا ما نزلوا إلى الصيد ودخلوا الحلقة، ويدخل من بعدهم -على الترتيب- صغار النبلاء أبناء الخان والأمراء والعامة من الناس، ويمضى الحال على هذا المنوال أياما عدة، حتى إذا لم يبق من الصيد شيء سوى واحد واثنين قد جرحا أو أصيبا وقد اعتراهما ضعف وهزال، عندئذ يتقدم الشيوخ والصعغار إلى الخان ضار عين إليه ويشفعون عنده للإبقاء على ما بقى من الحيوانات ثم يسوقونها بعد ذلك إلى موضع أكثر قربا من الماء والعلف ثم يجمعون كل ما صادوه، فإذا تعذر حصر جميع الحيوانات وعدها اقتصروا على السباع وحمر الوحش

منها.

حكى أحد الأصدقاء أنهم في عهد القا آن قد اصطادوا على هذا النحو في فصل من فصول الشتاء، وأن القا آن قد جلس على ربوة عالية لمسشاهدة ذلك، بينما انتهت الحيوانات من كل نوع صوب مقامه وقد وقفن بأسسفل الربوة وأخذن في الصياح والصراخ كطلاب العدل والإنصاف، فأصدر القاآن أمرًا بإطلاق سراح كل الحيوانات وكفوا عن أذاها والتعرض لها، وطلب القا آن أن يقيموا حائطا من الخشب والطين بين بلاد الخثاى ومقامه الشتوى وأن يعدوا لها الأبواب اللازمة حتى يدخل إليها كثير من الصيد من مسافات بعيدة، ويصيدوها على النحو الذي سبق ذكره.

وأقام جغتاى كذلك فى منطقة قناس والماليغ مكانا للصيد على هذا النحو وكان الحرب والقبل وإحصاء القتلى والإبقاء على هذا المنوال أيصنا، ووفقا لهذا المثل حذو النعل بالنعل فإن كل ما يبقى فى أطراف هذه المساحة يكون عددا ضئيلا من الجرحى والضعفاء، وبالنظر إلى ترتيب الجيش، منذ عهد آدم حتى الآن، حيث انضوى أكثر الأقاليم تحت سلطة وتصرف جنكيز خان وأرومته، لم يطالع فى تاريخ ولم يسطر فى كتاب أن أحدا من الملوك الذين كانوا مالكين لرقاب الأمم مسيطرين عليها قد تيسر له جند كجيش التتار، فقد كانوا صابرين فى وقت الشدة والرفاهية. شاكرين في السراء والضراء، منفذين للأوامر، مطيعين لأمر الجيوش لا يتوقعون مكافأة أو الضراء، منفذين للأوامر، مطيعين لأمر الجيوش العادات والسبل فى ترتب الجيش وإعداده.

فإن الأسود إذا لم تكن جائعة لا تصيد ولا تسعى إلى قنص أية فريسة، وهناك مثل أعجمى يقول: "لا يأتى صيد من كلب شبعان"، وقالوا: "أجع كلبك يتبعك"، وأى جيش فى العالم يستطيع أن يكون كجيش المغول؟ فهم وقت العمل وفى أثناء الهجوم والقنص سباع ضارية، وفى أثناء الهجوم والقنص سباع ضارية، وفى أثناء الهبوم والقنص سباع ضارية، وفى أثناء المعلل والفراغ كالأغنام تدر اللبن وتنتج الصوف ومنافع كثيرة أخرى.

وهم مرتاحو النفوس فارغو البال مستريحو الضمائر مع تقلب الأمور وحلو الأحوال ومرها.

جنود الجيش مثال الرعية يتحملون كل صنوف المؤن، ولا يتضجرون من أداء ما يُفرض عليهم من ضرائب وأموال وحاجات وصادر ووارد وترتيب للجياد والحمير للبريد وما يلزمها من علف، ورعية مقاتلة إذا ما جد الجد يكونون جميعا شيبة وشبابا شريفا أو وضيعا مبارزين يجيدون الطعن بالسيوف، ورماة سهام مهرة وقانفى أسنة يتقدمون بأداء كل عمل تتطلبه الظروف والأحوال، فإذا ما بدرت لهم فكرة قتال عدو أو ثائر، فإنهم يعدون ويرتبون كل ما هو لازم ومفيد لمصلحة العمل من مختلف الأسلحة والآلات حتى البيرق والمخراز والحبال والمراكب والحيوانات من حمير وجمال.

وعلى كل شخص أن يقدم ما يجب عليه وفقا لتقسيم العشرات والمئات ويعرضون الآلات في يوم العرض، فإذا وجد نقص فإن المقصرين يعاقبون على ذلك أشد العقاب ويوجّه إليهم اللوم ويعنفون كثيرا، ومع أنهم يكونون مشتركين في المعركة أحيانا فإنهم يستقدمون كل ما يفيد من أنواع الضرائب والمكوس بينما تظل خدماتهم ومؤنهم التي تؤديها نساؤهم وأفر ادهم النين يتخلفون ويبقون في بيوتهم كما هي لدرجة أنه إذا حدث أمر ما وألزم شخص ما على القيام به ولم يكن الرجل حاضرا فإن على زوجته أن تخرج بنفسها وتؤدى هذه المصلحة. وأعدوا مكانا لعرض الجند وإحصائهم.

وألغوا دفتر العرض، وعزلوا أصحابه ونوابه، وقسموا الخلائق إلى مجموعات تضم كل مجموعة عشرة، وعينوا واحدًا من كل عشرة أميرا على التسعة الباقين، واختاروا واحدا من بين كل عشرة أمراء وأسموه أمرة المائة، وأخضعوا المائة كلها لأمره، وتمضى هذه النسبة حتى الألف، فإذا ما وصلت إلى عشرة آلاف، نصبوا عليهم أميرا يدعونه بأمير التومان.

ووفقا لهذه الترتيبات وعلى هذا النسق والقياس فإن كل مصلحة تطرأ وتحتاج إلى فرد أو شيء ما فإنهم يحيلونها إلى أمير التومان السذى يحيلها بدوره إلى أمراء الألوف، وتتدرج في الترتيب حتى تصل إلى أمير العشرة، وهناك مساواة حقيقية بينهم. فإذا ما ألحق شخص ضررا بآخر لا يفرقون بينهما ولا يقيمون اعتبارات للثروة والمكانة التي يتمتع بها، فإذا ما احتاجوا إلى جند فجأة فإن الأمر يصدر بضرورة وجود بضعة آلاف في وقت محدد وساعة معينة في ذلك اليوم أو تلك الليلة في موضع معين، "لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" (١)، ولا يتقدمون ولا يتأخرون طرفة عين، يذعنون لأوامر الخان، وينقادون له لدرجة أنه إذا ارتكب أمير المائة ألف خطأ بسيطا وكان بينه وبين الخان مسافة كبيرة فإن الخان يرسل إليه فارسا يعاقبه حسب الأوامر الصادرة إليه، فإذا كان الأمر قد صدر بقطع رأسه قطعها وحملها معه، وإذا طلب ذهبا حصله وأخذه منه.

ليس كالملوك الآخرين الذين يجب عليهم أن يتحدثوا بحذر شديد معملوكيهم الذين اشتروهم بذهبهم وأموالهم والذين كلما رأى الواحد منهم لنفسه عشرة جياد في حظيرة لا يقول شيئا، فإذا ما خولوه سلطة الإشراف على جيش ما وحصل له من جراء ذلك ثروة وسلطة كبيرة فإنهم لا يستطيعون إقصاءه عن منصبه، وهؤلاء غالبا ما يعلنون التمرد والعصيان، وإذا ما عقد هؤلاء الملوك العزم على مواجهة عدو ما أو هاجمهم عدو من الأعداء احتاجوا الكثير من الشهور والأعوام حتى يرتبوا جيشهم وينظموا جنودهم، وينفقون الكثير من الأموال مرتبات للجنود واقطاعاتهم، وحينما يستوفون الرسوم والجرايات فإن عدد الجنود يزيد عن المئات والألوف، فإذا ما نشبت معركة تلاشت صفوفهم ولم يبرز أحد منهم إلى ميدان القتال والمبارزة مثلما يقدم الراعى حسابا عن عمله فيقول المحاسب: كم عدد الخراف التى بقيت؟ فيسأل الراعى: أين؟ فأجاب: في الدفتر ، فقال الراعى: من أجل هذا أقول إنه فيسأل الراعى: أين؟ فأجاب: في الدفتر ، فقال الراعى: من أجل هذا أقول إنه ليس في القطيع خراف، وهذا تمثيل صادق لجيشهم، وكل أمير في سبيل نيادة حصته من مرتبات جنوده يقول إني أمثلك عددا كبيرا من الجنود. وفي يوم العرض يقلد كل واحد منهم الآخر مزورا حتى يصل إلى الإحصاء الدقيق.

<sup>(</sup>١) الأعراف الأية: ٣٤.

ومن القوانين الأخرى التى سنتها الياسا تحريم انتقال أى فرد من الألف أو المائة أو العشرة من مكانه الذى أحصى فيه إلى مكان آخر، ولا يستطيع أن يتخذ ملجأ آخر، ولا يمكن لأى شخص إرشاده أو إيواؤه، وإذا خالف هذا الحكم أى شخص فإنهم يقتلونه أمام الناس، وأما من آواه فانهم يعاقبون وينكلون به، ولهذا السبب فإن أى شخص لا يستطيع أن يرشد أو يؤوى أى مخلوق أخر، فإذا كان هناك أمير مثلا فإنه لا يستطيع أن يؤوى شخصا آخر حتى ولو كان من العامة، ولا يستطيع أن يتجنب عقاب الياسا، ولهذا فإن أى شخص لا يقدر أن يقويه أو قائده ولا يستطيع آخر أن يقويه أو يخدعه.

والأمر الآخر من قوانين الياسا أنهم يجمعون كل فتاة حسناء تكون فى الجيش ويوصلونها من العشرة على المائة, وعلى كل شخص أن يجرى اختيارا آخر حتى أمير التومان الذى يجرى اختيارا بدوره بينهن ويرسل الفتيات المختارات إلى الخان أو الأمراء حيث يجرون عليهن اختيارا آخر، فاللاتى يرونهن مناسبات وتقر بهن أعينهم يطبقون عليهن الآية الكريمة "إمساك بمعروف" وعلى الباقيات "تسريح بإحسان" (١).

وأمر آخر هو أنه حينما اتسعت ساحة دولتهم، وترامت أطراف ممالكهم، وحدثت حوادث مهمة، أصبح من الضرورى معرفة أحوال أعدائهم وأخبارهم، وأصبح من اللازم نقل البضائع والأموال من الغرب إلى السشرق ومن أقصى المشرق إلى بلاد المغرب.

ومن أجل هذا فقد أقاموا في طول البلاد وعرضها نزلا للبريد (يامها) وأعدوا الترتيبات اللازمة لكل نزل وعينوا له ما يلزمه من الرجال والحيوانات والمأكولات والمشروبات وسائر الآلات الأخرى ووزعوها على التومانات وعينوا لكل تومانين نزلا واحدا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩.

وأصبحوا يوزعون الأموال وفقا لعدد النفوس، ولم تكن مرابط الجياد بعيدة عن ممر السفراء، حتى لا تتحمل الرعية والجيش المشاق والمتاعب، وفرضوا على الرسل والسفراء أحكاما صارمة للمحافظة على الحيوانات وغيرها مما يطول ذكره، ويقومون بتفقد دور البريد عاما بعد عام ويأخذون من الرعية تعويضا عما نقص منها.

وحينما تمت السيطرة لهم على سائر البلاد والعباد قاموا وفقا لما هـو متبع عندهم بوضع نظام لإحصاء السكان وحصرهم وصنفوهم إلى عشرات ومئات وآلاف، وحملوهم نفقات الجيش ودور البريد والخراج والعلف غير ما يحصلونه منهم من أموال بالإضافة إلى ذلك حتى أثقلوا كاهلهم بالضرائب.

ولهم عادة أخرى يجرون عليها تقضى بأنه إذا توفى موظف أو واحد من الرعية فإن ما يخلفه لا يهتمون به ولا يتعرض له أى مخلوق سواء أكان كثيرا أم قليلا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعطون تلميذه أو غلامه ما تركه، وخلاصة القول أن مال الميت لا يمكن أن يوضع ببيت المال أو خزانة الدولة، ولا يتفاعلون بذلك.

وقد أرسلنى هو لاكو إلى بغداد وكانت ضرائب التركات تتقل كاهل الأهلين في جميع أنحاء الولاية، فألغيت هذا النظام وأسقطت هذه السضرائب التي كانت مفروضة منذ زمن بعيد على بلاد تستر وبياب، ومثل هذه القوانين كثيرة، وإثبات كل واحد منها أمر يطول شرحه، لهذا نكتفى بهذا القدر.

# ذكر خروج جنكيز خان وبداية انتقال سلطة ملوك الدنيا وممالكها إليه وشرح ذلك على سبيل الإيجاز

قبائل وشعوب المغول كثيرة، إلا أن قبيلة قيات تفضل القبائل الأخرى المشهورة الآن من حيث الأصالة والعظمة، وقد كان آباء جنكيز خان وأجداده سادة لهذه القبيلة ورؤساء عليها، وهم ينتسبون إليها، وكان جنكيز خان يسمى في بداية حياته باسم تمرجين (\*)، وظل كذلك حتى استولى على ممالك الربع المسكون، وفقا لسابق التقدير، وحكم كن فيكون.

وفى ذلك الوقت كان أونك خان سيدا لقبائل ساقيز (١) وكريت التى كانت أكثر قوة وشوكة من القبائل الأخرى تفوقها عدة وعتادا وعددا، ولى تكن قبائل المغول آنذاك يسود بينها الوئام والاتفاق ولا تطيع الواحدة منها الأخرى، وحينما ترك جنكيز خان مرحلة الطفولة وانخرط فى سلك الرجولة صار فى الاقتحام أسدا ضاريا وفى الاصطدام سيفا بتارا ذا بأس شديد فى قهر الخصوم، وفى عقابه للأعداء والخصوم مذاق السم القائل، ولـصرامته وهيبته فعل الدهر فى كسر شوكة أصحاب الدول والتيجان، وكان كثير التردد على أونك خان فى كل وقت لدنو الديار وقرب الجوار، وكان بينهما ود ومحبة، فلما رأى أونك خان صواب رأيه وسديد فكره ولاحظ شجاعته وعظمته وهيبته أعجب بصرامته وشهامته، وبالغ فى إكرامه وإعزازه وزاد فى رفع منزلته وإعلاء مقامه يوما بعد آخر، حتى فوض إليه أمور البلاد وشؤنها، ونتيجة لنظامه وسياسته استقامت أمور جيوش أونك خان ومعيته،

<sup>(\*)</sup> تموجین و تمرجی.

<sup>(</sup>١) يقول بلوشيه إن ساقيز هي قبيلة النايمان ومعيته، فكلمة ساقيز في اللغة التركية تعنى العدد ثمانية ونايمان والمعنى.

فتألم أبناء أونك خان وإخوته وبخاصة المقربون منه، وامتلأت نفوسهم حقدا وحسدا على ما نعم به جنكيز من منزلة وقربة ونفوذ فأخذوا فى طرح شباك المكر والخداع كلما سنحت الفرصة لذلك وأخذوا يعنون ويرتبون فى مكامن خلواتهم والوقيعة لتقبيح صورته وسمعته، وأخذوا يعنون ويرتبون فى مكامن خلواتهم قصصا وأحاديث عن استيلائه واستعلائه ويكررون الأحاديث عن ميل الناس إليه واقترابهم منه والتفافهم حوله، يكررون لأونك خان ذلك المعنى كناصحين وأهل خير، حتى شك أونك خان فى أمره، ويئس من إصلاخ الأمر على يديه ودب الخوف والاضطراب فى قلبه من بأسه وسطوته وقوته وتمكنه منه، ولما كانت مواجهته ومنازعته ومخاصمته له نهارا جهارا أمرا وهبه الحق تعالى لتقويته، فاتفقوا فيما بينهم على أن يغيروا عليه وعلى رجاله ليلا، وأن يهاجموهم وقت السحر بينما العيون مكتحلة بالنوم الهادئ رجاله ليلا، وأن يهاجموهم وقت السحر بينما العيون مكتحلة بالنوم الهادئ الجميل، والخلائق غافلون وقد أسلموا للراحة والهدوء، وأن يخلصوا أنفسهم لهذا العمل واستعدوا لهاد من مخاوفهم التى تتراءى لهم، وأعدوا أنفسهم لهذا العمل واستعدوا له لتفيد تلك العزيمة.

ونظرا إلى أن الحظ كان حليفه والسعادة رداءه فقد هرب طفلان من أونك خان أحدهما يدعى كلك والآخر باده وأخبرا جنكيز خان بخبث عقيدة أونك خان وأتباعه ورجس مكيدتهم، فهب جنكيز خان على الفور وأجلى أهله وقومه ونقلوا خيامهم من أماكنها، فلما عدوا على موضع خيامهم في وقت السحر ألفوها خالية خاوية. وعلى الرغم من اختلاف الروايات في هذا المقام، هل عادوا من بعد ذلك، أم انطلقوا في أثرهم باحثين عنهم، فإن مما يمكن استنباطه من هذه الحكايات أن أونك خان قد جد في طلبه مع عدد كبير من قومه، وكان مع جنكيز خان نفر قليل من الأتباع، والتقى الفريقان عند عين ماء يقال لها "بالجونة" وبذل في الحرب جهودا جبارة، وفي أونك خان ورهطه، وفي النهاية تمكن جنكيز خان مع نفره القليل من الانتصار علي الكثير، وغنم منه مغانم كثيرة، وقد حدث هذا في شهور سنة تسع وتسعين الكثير، وغنم منه مغانم كثيرة، وقد حدث هذا في شهور سنة تسع وتسعين

وخمسمائة. وسجلت أسماء جميع من اشتركوا وصاحبوه في هذه المعركة من وضيع أو شريف، أمير أو غلام، فراش أو سائس، سواء كان من الترك أو التازيك أو الهنود، ومنح هذين الغلامين لقب ترخان، وكان هذا اللقب يعفى حامليه من جميع المؤن والواجبات وأن تسلم إليهم كل غنيمة يغنمها الجيش الذي هم فيه، وأن يدخلوا إلى الحضرة السلطانية كلما أرادوا ودون استئذان ومنحهم قوات ورجالا وكثيرا من الحيوانات والجياد ووسائل الزينة التى نقوق الحصر والعد، وأن لا يؤاخذوا على الذنوب التي يقترفانها مهما كثرت وأن يراعى اتباع ذلك في نسلهما وأعقابهما حتى الجيل التاسع لهما، ويوجد الآن من نسل هذين الشخصين كثير من الأقوام، حيث يلقون الكثير من الإعزار الاحترام والتقدير في سائر الممالك والأقطار، ويحظون بالمزيد من الإعزار والوفاء لدى السلاطين، وأما الأقوام الأخرى فقد نال كل فرد منهم مهما كان مرتبه عالية ونال الفراشون والحمالون حظوة ومقاما كبيرا، فقد صار بعضهم ملوك العصر والزمان ووصل بعضهم إلى المناصب الكبرى، وطبقت شهرتهم الآفاق.

وحينما قوى جيش جنكيز خان واشتد عوده وحتى يحول بين أونك خان وإعادة بناء جيشه واستعادته لقوته فقد أرسل جيشا فى عقبه وحاربه فى معركتين انتصر فى كلتيها، وهزم أونك خان وأسر أهله وقومه حتى النساء والبنات، وقتل هو أيضا فى النهاية.

وحينما ارتفع شأن جنكيز خان واستعلت كواكب سعادته، أرسل السفراء إلى القبائل الأخرى وأدخل في زمرة أمرائه وحشمه كل شخص أعلن الانقياد له والإذعان لأمره من القبائل الأخرى مثل الأويرات والقنقورات وشملهم بعنايته ورعايته، وأما من طغى وتكبر وآثر التمرد والعصيان فقد دمره بسياط البلاء وسيوف الدمار والفناء، حتى اتحدت القبائل جميعها تحت حكمه وأذعنت لسلطانه وأمره، أرسى قواعد وأسسا جديدة وبسط بساط العدل والإنصاف، وقضى على ما كان بينها من عادات ذميمة وصفات قبيحة من سرقة وزنا، وقد ذكر بعض هذا فيما سبق.

وخرج في تلك الأثناء شخص كان كما سمعت من بعض ثقات المغول قد قضى أياما عدة عاريا بين الصحراء والجبال في البرد الشديد الذي يغلف تلك الأنحاء ثم عاد وقال: "تحدث إلى ربى قال: "لقد منحت وجه الأرض قاطبة إلى تمرجين وأو لاده وقد أسميته جنكيز خان، فأخبره بهذا حتى يبسط بساط العدل"، ويطلقون على هذا الشخص اسم "بت تنكرى".

ولم يعدل جنكيز عن أى شىء مما قاله هذا الرجل، فقوى أمر هذا الرجل واجتمع حوله من الحشم الكثير ودارت فى رأسه سوداء الملك والسلطان.

وذات يوم خلال إحدى الولائم قامت بينه وبين أحد أبناء جنكيز مشادة كلامية فطرحه الابن في نفس المجلس أرضا طرحة لم ينهض بعدها.

وخلاصة القول أنه أرسل الرسل إلى بلاد الختاى بعد أن طهرت تلك المناطق من الطغاة، وبعد أن صار. جميع أفرد القبائل جنودا له، ثم مصنى بنفسه أيضا وقتل التون خان ملك الختاى واستولى على مملكته، كما فتح ممالك أخرى بالتدريج كما سيأتى ذكر كل واحدة منها على حدة.

### ذكر أبناء جنكيز خان

كان لجنكيز خان من نسائه وجواريه الكثير من الأولاد ذكورا وإناثا<sup>(۱)</sup>، وكانت يسونجين بيكى<sup>(۲)</sup> كبرى وفضلى الزوجات، ووفقا لعادة المغول فسإن منزلة أبناء أب من الآباء تختلف باختلاف منزلة الأمهات، فإذا كانت الأم أكبر منزلة ازداد أبناؤها منزلة ومقاما، وكان لجنكيز خان من هذه الزوجة أربعة أبناء اضطلعوا بعظائم الأمور وجلائل الأعمال وكانوا لعرش المملكة عمدا أربعة ولإيوان السلطنة أركانا أربعة.

اختص جنكيز خان كل واحد منهم بعمل من الأعمال، فعهد إلى توشى وهو أكبرهم بشئون الصيد والطرد الذي كان عندهم أمرا كبيرا ومحببا، واختار جفتاي (٢) الذي كان أصغر منه لتنفيذ أحكام الياسا والالترام بها ومعاقبة مخالفيها، واصطفى أوكتاي (٤) لما يتصف به من رجاحة عقل وحسن رأى وتدبير لإدارة الملك، ورجح لتولى أمر ترتيب الجيوش وتجهيز الجنود، فلما فرغ من أمر أونك خان وخضعت القبائل المغولية لأمره بعضها طواعيه واختيارا وبعضها إذلالا وإجبارا - وأضحوا جميعا تحت أمره ورهن مشيئته، قسم قبائل وأقوام المغول والنايمان وسائر الجيوش على أبنائه المذكورين، وعين لكل فرد من أبنائه الصغار الآخرين وإخوته وأقاربه نصيبا من الجند، ثم شرع بعد ذلك في تشييد بناء الوفاق وإرساء دعائم الألفة

<sup>(</sup>١) تذكر دائرة معارف فارس جـ ١ أن عدد زوجاته يزيد عن خمسمانه امرأة. ١٣٤٥ هـ تهران.

<sup>(</sup>۲) ورد اسم هذه السيدة في جامع التواريخ جــ ۱ ص ٥٦٣ "برزين" باسم بورتــه فــوجين، ويقــول بلوشــيه Blochet إن يسونجين تعنى باللغة المغولية المرأة الحسناء، ويبدو أن يسونجين كان لقبا لها واســمها هــو "بورته فوجين"، ويذكر بويل Boyle ص ٤٠ أن اسمها الحقيقي هو بورته Borte ، ومن الجائز أن يكون الجويني قد خلط بين اسمها واسم زوجة هو لاكو والدة خليفته أباقا فقد كان اسمها هو يسونجين.

<sup>(</sup>٣) يذكر في التاريخ السرى للمغول باسم Ca'adai .

<sup>(</sup>٤) يذكر في التاريخ المرّى للمغول باسم Ogodai .

بين الأبناء والإخوة، فغرس بذور الوفاق والوئام في صدور الأبناء والإخوة والأقارب، ونقش في قلوبهم صورة التعاضد والمساعدة وأحكم ذلك البناء وأرسى تلك القاعدة بضرب الأمثلة، وذات يوم جمع أبناءه واستل سهما من غمده وكسره ثم استبدل بالواحد اثنين وكسرهما كذلك ثم أخذ يزيد واحدا بعد الآخر حتى كثر عددها وعجز الأبطال الأقوياء عن كسرها، ثم توجه إلى أبنائه وقال: هذا مثلكم، فالسهم وحده ضعيف فإذا ما تضاعف عدده برفاقه كانوا لبعضهم عونا وسندا يعجز الأبطال عن كسرهم والنيل منهم ويقرون بالعجز والضعف حياله فما دامت مظاهر التأييد ظاهرة بينكم أيها الإخوة اشتد ساعد (١) كل واحد منكم بمساعدة الآخرين، ولن يستطيع أصحاب الشوكة والقوة النيل منكم أو الانتصار عليكم، وإذا لم يكن بينكم رئيس يطيعه الآخرون من الإخوة والأولاد والأعوان ويتبعون رأيه وينفذون أمره يكون مثلكم مثل الحية التي تعددت رءوسها، واشتد البرد ذات ليلة فأرادت الولوج في جحر يقيها البرد ويدفع عنها غائلته، فإذا ما دخل رأس نازعــه الآخــر، حتى تهلك جميعها، وأما الحية ذات الرأس الواحد والأنناب الكثيرة فقد دخلت الجحر وهيأت لذنبها وجميع أعضائها وأجزائها مكانا ونجت جميعها من البرد وشدته،

وألقى عليهم من أمثلة هذه النظائر وأشباهها الكثير حتى استقرت تلك النصائح والأقوال فى ضمائرهم وقد التزموا ذلك فيما بعد، فمع أن الحكم والسلطان كان فى الظاهر لواحد منهم يتقلد الخانية ويتسم بها فإنهم فى الحقيقة كانوا جميعا من أولاد وأحفاد وأعمام مشتركين فى الملك والأموال، والدليل على ذلك أن ملك العالم منكو قا أن قد قسم فى الاجتماع العام الثانى الكبير (القوريلتاى) الممالك ومنح جميع الأنساب من بنين وبنات وإخوان وأخوات نصيبا منها، وحينما اتسعت عرصة المملكة فى عهد جنكيز خان عين لكل فرد موضع إقامته الذى يقيم فيه والذى يسمونه يسورت، أى الموطن، فعين أخاه أوتكين نويان (أ) وجماعة أخرى من أحفاده فى مناطق

(١) في المئن "مساعدت" وفي النسخة (د) ساعد، وقد ترجمتها وفق النسخة (د).

ر) یقول رشید الدین، جـ ۲ برزین ص۹۷ فی انتاء حدیثه عن ابناء یسوکای بها دور والد جنکیز "بسـر جهـارم: " تموکه اوتجلین تموکه نام است واوتجکین یعنی خداوند انش وبورت، وبسر کوجکین اوتجکین کونید".

بلاد الختاى، وأعطى ابنه الأكبر توشى المنطقة الممتدة من حدود قياليغ (۱) وخوارزم حتى أقصى بلاد السقين (۱) والبلغار وهى أقصى منطقة ذهبت إليها حوافر جياد التتار، واختار لجفتاى المنطقة الممتدة فى حدود بلاد الأويغور حتى سمرقند وبخارى، وكان مقامه فى قناس بجوار الماليغ (۱)، وكانا عاصمة أوكتاى الذى كان وليا للعهد - تقع فى موطنه فى عهد والده من حدود إيميل (۱) وقوتاق.

فلما ارتقى عرش السلطة انتقل إلى الموضع الأصلى الذى كان بين الختاى وبلاد الأويغور وأعطى ذلك المكان لابنه كيوك وذكر منازله مثبت على حده فيما بعد، وكان تولى أيضا متصلا به ومجاورا له، وفي الحقيقة كان ذلك الموضع وسط المملكة وكان منها مثل المركز من الدائرة.

وما سبق نكره ما هو إلا قليل من كثير، فأو لاد جنكيز خان وأحفده يزيدون عن عشرة آلاف لكل منهم مقامه وموطنه وجنوده وعدته الخاصة به، وليس ضبط ذلك بالأمر اليسير وكتابته ليست بالإمكان كذلك والهدف من نكر ذلك إظهار اتحادهم ووفاقهم بخلاف ما يروى عن الملوك الآخرين الذين يعتدى فيهم الأخ على أخيه، ويفكر الابن في التخلص من أبيه والجلوس مكانه، فلا جرم أن غلبوا على أمرهم وذاقوا وبال أفعالهم وانتكست دولة كل واحد منهم ونكبت بهم. قال الله تعالى: "و لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، انظر كيف انتصر أبناء جنكيز خان على العالم كله لما ساد بينهم من اتفاق ووئام، وكيف أبادوا الأعداء وانتصروا على العالم كله لما ساد بينهم من اتفاق تنك الحكايات وكتابة التاريخ أن يستفيد العاقل من تجارب الآخرين دون معاناة لها ومكايدة لمخاطرها وأن يتهذب سلوكه بمطالعة مثل هذه المقالات.

<sup>(</sup>١) قباليغ: اسم مدينة في تركستان الشرقية بجوار كاشغر وختن وكانت خاضعة لملوك الترك المعروفين باسم الخانية". حواشي التزويني ص٣١.

<sup>(</sup>٢) كانت مدينة على نهر الغولجا.

<sup>(</sup>٣) الماليغ: لمم مدينة كانت قرب مدينة كولجة الحالية الواقعة على نهر إيلى الذى يصب في بحيرة بالكاش الواقعة في ولاية تيان شأن في غرب الصين.

<sup>(</sup>٤) إيميل اسم نهر يقع غرب المنطقة المغولية، ويصب في بحيرة الأكول ويسمونه الآن إميل ويميل.

### ذكر الاستيلاء على بلاد الأويغور وخضوع أيدى قوت

كان أتراك الأويغور يسمون أميرهم "أيدى قوت" (١) ومعناه سيد الدولة، وكان أميرهم هو "بارجوق" (٢), وفى ذلك الربيع استولى قراختاى على بلاد ما وراء النهر وتركستان فدخل بارجوق أيضا فى طاعته وقبل دفع الجزية له وأرسل إليه شحنة له كان اسمه شاوكم (٦)، فلما استقر شاوكم فى الحكم سلك سبيل الظلم والاستهزاء بأيدى قوت وأمرائه حتى نفر الأمراء والرعية، فلما استولى جنكيز خان على بلاد الختاى وذاع صيته وشاع أمر انتصاره أمر أيدى قوت بعض رجاله فقيدوا شاوكم ووضعوه فى أحد المنازل فى قرية تسمى "قراخواجة" وهدموا المنزل فوقه، فأرسل قتالمشى قتا وعمر أوغول وتارباى إلى بلاد السلطان فاتح العالم جنكيز خان معلنا الانشقاق والعصيان على القراختاى ومذعنا ومستسلمًا لجنكيز خان معلنا الانشقاق والعصيان بإعزازهم وإكرامهم، ونوه برغبته فى ضرورة حضور أيدى قسوت إليه بنفسه، فسارع إليه امتثالا لأمره، وحينما وصل إلى هناك شاهد ما وعد به من وعود، وعاد محملا بالهدايا والهبات.

وحينما تحرك الجيش قاصدا كوچلك تلقى أيدى قوت أمرا بـضرورة مجيئة هو وعد من أبطاله من نواحى الأيوغور فسار إليه مع ثلاثمائة مـن رجاله تنفيذًا للأمر الصادر إليه، وقدم إليه مساعدات كثيرة.

<sup>(</sup>۱) في حين يذكر أبو الغازى بهادر أن معنى أيدى قوت هو الروح المرسلة، ويتفق رشيد الدين في جــــ ١ ص المرسلة عن الأويغور يتبع الجويني في فقــرات كثيرة كلمة يكلمة.

<sup>(</sup>٢) يذكره رشيد الدين باسم باورجق، جــ ١ برزين ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) يذكره رشيد الدين جـ ١ صفحة ١٥٩ شادكم.

وحينما عاد الجيش من تلك الغزوة، لازم أيدى قـوت قومـه وأهلـه بتصريح من جنكيز خان حتى إذا ما عزم جنكيز خان على التوجه بنفسه إلى بلاد السلطان محمد "أمر بأن يمتطى أيدى قوت جوادا ويلازم جيشه ويـسير معه، وفي الوقت الذي توجه فيه الأميران جغتاى وأوكتاى لمحاصرة أتـرار والاستيلاء عليها كان في صحبتهم كذلك، وبعد الاستيلاء على أتـرار سـار ترباى ويستور وغداق متوجهين إلى وخش وما يجاورها، فأوفده جنكيز خان لمصاحبتهم أيضا.

وحينما وصلت الرايات السلطانية إلى المخيم القديم، وتوجه جنكيز إلى تنكوت، فقد توجه هو أيضا من بيش باليغ مع جيشه تنفيذا للأمر الصادر اليه، ونتيجة لهذه الخدمات والأعمال الجليلة فقد خصه جنكيز بمزيد من العطف وكثير من الاحترام، وخطب له واحدة من بناته.

إلا أن ابنته توقفت فى الطريق بسبب وفاة جنكيز، وعاد هو إلى بيش باليغ، حتى إذا ما تربع القا آن على عرش السلطة أنعم عليه – تنفيذا لأمر والده – بألتون بيكى التى أدركتها الوفاة قبل وصولها إليه بفترة وجيزة، وبعد مدة قصيرة خطب له القا آن ألاجى بيكى، إلا أن أيدى قوت توفى قبل تسليمه إياها فقدم ابنه كسماين إلى الحضرة السلطانية وحل محل أبيه ولقب بأيدى قوت وتزوج بألاجين بيكى، وبعد مدة وجيزة رحل أيدى قوت كسماين عن دار الدنيا وقام مقامه بأمر من توراكينا خاتون أخوه ساليدى ولقب بلقب أيدى قوت، وقد استقرت له الأمور وتمكن فى الحكم وكان محترما، والله الموفق.

### ذكر بقية أحوال الأويغور

مع أنه كان من الواجب أن يثبت هذا التقرير بعد التحدث عن جلوس منكو قا آن فإن سياق القول جعل إثبات هذه الحكاية في هذا الموضع لائقا ومناسبا.

حينما تولى ملك العالم منكو قا آن مقاليد الحكم وأسندت السلطة إليه اضطربت الأمور نتيجة للغدر الذى كانت جماعة قد فكرت فيه، فأرسلت هذه الجماعة إلى أيدى قوت رسو لا يدعى بلا بيتكجى مكان إغوريا بوذيا، وتبوأ في السلطة مكانا مهمًا والجنسية علة الضم تمكن من إغرائه بالكثير من الوعود والأماني العديدة لتنفيذ طلباتهم التي كان من بينها أن يقوم الأويغور بقل جميع المسلمين الذين يقطنون بيش باليغ وما يجاورها، وأن يسلبوا أموالهم ويأسروا أو لادهم وأن يعدوا خمسين ألف فرد حتى يكونسوا عونا ومددا إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، واشترك معهم في هذا التدبير من أمراء الأويغور بليكافتي وتوكميش بوقا وساقون وإيدكاج واتفقوا على أن يخسر الأويغور عليهم في مكامنهم إلى ساحة المسجد الجامع في يوم الجمعة حين الانتهاء من الصلاة ويكدروا عليهم حياتهم ويمزقوا جيش الإسلام شر ممزق:

فهم يطفئون المجد والله موقد وهم ينقصون الفضل والله واهب

و لإتمام هذا الاتفاق وتنفيذ هذه النية أقام أيدى قوت خيمة فى الصحراء محتجًا بأنه فى طريقه إلى بلاد غايمش وخواجة وناقو، واجتمعت أفواج من الأويغور حوله.

وكان هناك غلام يدعى تكميش وهو من أفراد بيلكافتى قد استرق السمع ذات ليلة وسمع مكرهم واطلع على تدبيرهم وأخفاه فى نفسه، حتى حدث بعد أسبوع أن تعارك مع أحد المسلمين فى قارعة السوق فقال له:

"أفعل كل ما تستطيع فسينتهى عمرك بعد ثلاثة أيام"، وكان الأمير سيف الدين – الذي كان ينعم بمقام كبير وهيبة عظمى وقد أضحى من كبار رجال الحضرة – موجودا في بيش باليغ آنذاك، فأخبره المسلمون بهذا القول فاستدعى تكميش وبحث معه واستفسر منه عن سر ما قال في أثناء نزاعه فأعطاه تكميش تقريرا وافيا عن كل ظروف الحال وتفكير المعارضين وأسلوبهم، وخلال هنين اليومين وصل نبأ جلوس سلطان العالم(١) واتضحت أحوال المخالفين وتخلى أيدى قوت عن تلك الفكرة مضطرا وولي وجهه قاصدا الحضرة فأرسل الأمير سيف الدين رسو لا لاستدعاء أيدى قوت من الطريق، فلما عاد ومعه مرافقوه ووصل إلى الأمير سيف الدين ووجهوا الطريق، فلما عاد ومعه مرافقوه ووصل إلى الأمير سيف الدين والساعة والمكان في أثناء المشاورة والتدبير فأصابتهم الحيرة وغيشيتهم الدهشة والمكان في أثناء المشاورة والتدبير فأصابتهم الحيرة وغيشيتهم الدهشة والمكان في أثناء المشاورة والتدبير فأصابتهم وعد قيل وقال وصياح وجدال وأنكروا ذلك ونفضوا أيديهم من هذا الأمر، وبعد قيل وقال وصياح وجدال من ناحية أيدى قوت ورفاقه برئت ساحتهم وصحح تكميش أقواله وغيرها

وأخذوا من الأويغوريين الآخرين الذين كانوا معه إقرارا وتعهدا نص على أنه إذا ثبت أنه كان لأحد منهم علم بهذا ويخفيه وإذا ظهرت فتنة أو خديعة بعد هذا يكون من المجرمين ويكون دمه وماله مباحا، فنهض تكميش وقال: إن هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا في بيش باليغ ولهذا فإني ذاهب إلى الحضرة السلطانية حتى يتم بحث ذلك واستقصاؤه ومناقشته في المحكمة الكبرى "بأرغوى ترك".

فأرسل الأمير سيف الدين تكميش في المقدمة مع رسول لإنهاء هذا الأمر وأمره بالتوقف قليلا وانتظار أيدى قوت وأتباعه فمكث قليلا ولم يصل أيدى قوت فأحضر تكميش بيلاتكجي إلى المحكمة، فلما أنكر عبروه وفق

<sup>(</sup>١) يقصد منكو قا أن بن تولى بن جنكيز خان.

عادتهم من ثيابه وتركوه كما ولدته أمه وأوسعوه ضربا بالمطارق التي يدقون بها الطبول حتى اعترف في النهاية بحقيقة الأمر واتفاقهم على مخالفة سلطان العالم منكو قا آن ومعارضته على النحو الذي ذكره تكميش فأخلوا سبيله وتركوه، وسيروا تكميش مع رسول آخر يدعى مكنقولاد لإحضار أيدى قوت الذي ولى هاربا حين سماعه نبأ الرسل متخذا طريقا آخر غير طريقهم، وبعد أن صال تكميش وجال في بيش باليغ وقدم له كل فرد من الأويغوريين الرشوة خوفا على حياته بل وقدموا له الكثير من الخدمات مضى في أثر أيدى قوت إلى الحضرة السلطانية، وأخذ منكسار نوين في بحث الأمور واستقصاء الأحوال، إلا أنهم أخروا العقاب لإصرار أيدى قوت على الإنكار، ثم ربطوا يديه حتى سقط على وجهه بسبب عجزه، وأحكم الموكل لوحا خشبيا فوق جبهته ثم انتزعه عنه، وكان جزاء الموكل على هذا العمل أن ضرب سبعة عشر سوطا على موضع إزاره.

وظل أيدى قوت على إصراره وإنكاره فواجهوه بتكميش بوقا الذى قال له لن تكون هناك فائدة أو مخرج من هذا سوى الصدق فلم يعترف باقوالهم التي جرت بينهم وظل على إنكاره. وأحضروا بلابيتكجى أيضا الذى اعترف في مواجهة أيدى قوت بجميع الأقوال والأحاديث التي جرت بينهم من بدايتها حتى نهايتها فقال أيدى قوت متعجبا أشد العجب، هل أنت بلاء؟ ولما كان اسمه بلا قال: نعم. واعترف أيدى قوت أيضا، ففكوا قيوده وأجلسوه بعيدا، وأقر بلابيتكجى بعد أن سلكوا معه كل طرق الاستجواب والاستفسار واعترف بجرمه، ثم استجوبوا الاثنين أو الثلاثة الباقين كلا على حده فأقروا بما تخفيه صدورهم بعد أن ذاقوا وتجرعوا كئوس العذاب وبعد أن ساموهم صنوف الإيذاء من خشب النتار وعصيهم الخشنة، ثم أحضروا هذه الجماعة كلها بعضهم في مواجهة بعض دون قيود أو سلاسل وسألوهم عن أقوالهم السابقة التي أقروها ووافقوا عليها مخالفين ومعارضين، "قالوا أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون"، فلما أقروا واعترفوا بالإجماع على ذلك وعرضوا أمرهم على رأى سلطان العالم السديد

أمر بأن يعود أيدى قوت ورفاقه فى مصاحبة السفراء إلى بيش باليغ، وأن يجمعوا الناس جميعا من موحدين وبوذيين فى الصحراء فى يوم الجمعة الذى تم الاتفاق على مهاجمة المؤمنين فيه وأن يبلغوهم بأمر السلطان مالك الرقاب، فقطع أو كنج أخو أيدى قوت رقبة أخيه بيده وشطروا صديقيه الآخرين بيلكافنى وإيدكاج نصفين وطهروا تلك الناحية من أشر مكيدتهم ورجس عقيدة هؤلاء الكفرة الفجرة "فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد شه رب العالمين"، وهكذا عز المؤمنون، وذل عبدة الأصنام بفضل البارئ تعالى.

#### الحق أبلج والسيوف عوار فحذار من أسد العرين حذار

وكان بلابتكجى من زمرة أمراء أوغول غايش وكان قد سبجن قبل ظهور هذا السر وتلك الخديعة، وفى أثناء محاكمة وبحث أمر هذه الجماعة وتنفيذ الأحكام فيها، كان قد يئس من الحياة وأحضروه مع قوم آخرين إلى الصحراء وعروهم من ثيابهم حتى ينفذوا فيهم أحكامهم، إلا أن بيكى (۱) نتيجة للمرض الذى ألم بها واشتدت وطأته عليها قد عفت عنه، وطلبت ذلك من الجماعة الموكلة بالتنفيذ حتى يكون ذلك سببا لطول عمرها، ونجا من تحت السبوف.

#### ألا ربما ضاق الفضاء بأهله ويمكن من بين الأسنة مخرج

وقد نجا ولم يرق دمه في هذه الحالة أيضا بسبب العفو الذي صدر قبل ذلك، إلا أنهم قبضوا على نسائه وأو لاده وحاشيته وما يخصه من صامت وناطق ووزعوه على الناس.

وكان من عادة المغول أن المذنب الذى يستحق القتل إذا نجا بنفسه وروحه أرسلوه إلى ميدان المعركة، ويقولون إنه إذا كان يستحق القتل فإنسه سيقتل في أثناء الحرب، أو يرسلونه إلى العصاة والمتمردين برسالة وهم غير واثقين من عودته أو إعادة تلك الجماعة له، أو يرسلونه إلى المناطق الحارة التي يتعفن هواؤها ويفسد جوها، ولهذا أرسلوا بلابيتكجي برسالة إلى مصر والشام بسبب حرارة الجو هناك.

<sup>(</sup>١) يقصد سوقوتي بيكي والدة منكو قا أن.

وحيث إن ساقون لم يشترك فى هذه المكيدة وتلك التدابير مسشاركة فعالة ولما كان ينعم به من صلة بباتو فقد نجا بضربه على موضع إزاره مائة ضربة وعشرا، وأما تكميش الذى أنبأ عن أفعالهم ومكيدتهم فقد ظفر بالعطف والرعاية ورزقه الحق تعالى شرف اعتناق الدين الإسلامى، وبعد أن سكن غبار الفتنة نهض أو كنج ومضى إلى الحضرة فأحله محل أخيه ولقبه بلقب أيدى قوت، وقد حدث ذلك فى شهور سنة ستمائة وخمسين.

### ذكر نسب أيدي قوت وبلاد الأويغور حسب زعمهم

بعد كتابة تاريخهم وأحوالهم فإنى أسجل بعضا من معتقداتهم ومذهبهم الذى سطر فى كتابتهم، لا تصديقا وإقرارا بما رووه بل إعجابا ودهشة مما ذكر. يزعم الأويغور أن بداية نشأتهم وتوالدهم وتتاسلهم كان بجوار نهر أرقون الذى ينبع من جبل يقال له قراقورم والمدينة التى أمر القا آن ببنائها فى هذا العهد يطلقون عليها اسم هذا الجبل.

وينبع من هذا الجبل ثلاثون نهرا يسكن بجوار كل نهر قوم آخرون، وكان الأويغور في أرقون فريقين، فلما تكاثر عددهم وازداد جمعهم نصبت الأقوام الأخرى من بينهم أميرا عليهم أقروا له بالطاعة واستمروا على هذا النحو مدة خمسمائة عام حتى ظهر بوقو خان، وتتناقل الأقواه الآن أنه إفراسيابي، وأن هناك آثار بئر وحجرًا كبيرًا بجوار سفح جبل قراقورم ويقولون إنه كان بئر بيزن (١)، وتوجد كذلك آثار مدينة وقصر على شاطئ هذا النهر، وكانت تسمى باسم أردوباليغ ويسمونها الآن ما ووباليغ، وقد شاهدنا خارج آثار القصر وبمحاذاة الباب حجرا مسطورًا نقرًا، وقد أز الوا هذه الحجارة في عهد دولة القا آن، ووجدوا بئرا وعثروا فيها على حجرر كبير منقور، فصدر أمر بأن يُحضر كل شخص يستطيع معرفة هذه الخطوط وحل رموزها، فلم يوفق أي شخص إلى قراءته.

فأحضروا من الختاى قوما يقال لهم (...) (٢)، وكان خط تلك الجماعة هو الذي نقر على ذلك الحجر وهذا ما كان مكتوبا عليه:

<sup>(</sup>١) اسم احد الأبطال الذين سجلهم أفر اسياب Boyle p. 54.

<sup>(</sup>٢) بياض في المتن. (المحقق)

كان هناك في الزمن القديم في ذلك العهد من بين أنهار قراقورم نهران يسمون الأول توغلا والثاني سلنكا وكانا يتصلان معا في موضع يقولون له قملانجو، وكانت هناك شجرتان متقاربتان بين هذين النهرين يسمون الأولى "قسوق" وهي شجرة على شكل شجرة الصنوبر أوراقها في فحصل المشتاء كأوراق أشجار السرو وثمارها على شكل وطعم جلقرزة، ثمر المصنوبر. ويسمون الأخرى توز، وقد ظهر بين هاتين الشجرتين جبل كبير، وقد هـبط وسط هذا الجبل ضوء من السماء وأخذ الجبل ينمو يوما بعد يوم وأصابت الدهشة أقوام الأويغور لمشاهدة هذه الحالة العجيبة فتقربوا منها بأدب وتواضع فاستمعوا عندئذ الصوات رخيمة حلوة تشدو وتغنى بأعذب الألحان، وكان الضوء يشع في كل ليلة مسافة ثلاثين قدما حول الجبل حتى بلغ الأمر منتهاه مثلما يحين وضع الحمل للحاملات، فتح أحد الأبواب وكان بداخلها خمسة بيوت، مثل الصرمعة منفصل بعضها عن بعض ويجلس في كل واحد منها طفل صغير قد علقت في مقابل فم كل واحد منهم أنبوبة تعطي اللين على قدر ما يريد، وقد علق بأعلى الخيام شبكة من الفسضة، فأقبل أمراء القبائل لمشاهدة هذا المنظر العجيب فجثوا على ركبهم تأدبا وإكراما، فلما هبت الريح على تلك الأجسام قويت أجسادهم، وبدأت الحركة تددب فسي أوصال هؤلاء الصغار فأخرجوهم من ذلك المكان، وأسلموهم إلى مرضعات بينما الناس يؤدون لهم مراسم الخدمة والإعزاز، فلما تعدوا طور الرضاع وبدأوا مرحلة النطق والكلام سألوا عن والسديهم، "فأشار الناس عليهم" فأوضحوا لهم أمر هانين الشجرتين فمضوا إلى هذاك وقاموا بتأدية الكثير من الخدمات والواجبات التي يلتزم بأدائها الأولاد للوالدين وأظهروا الكثير من ألإعزاز والإكرام للأرض التي أنبتت هاتين الشجرتين فنطقت السشجرتان: "أيها الأعزاء الصغار يجب أن تتحلوا بمكارم الأخلاق وعظيم الخصال وأن تسيروا على الأسلوب الذي عُودتم وربيتهم عليه، رعاية لحقوق الوالدين أطال الله وخلا إلى الأبد ذكر اكم". فأقبلت جميع الأقوام التي تقطن تلك الحدود لمشاهدة هؤلاء الصغار وحبوهم بالكثير من مظاهر الإعراز والاحترام اللائقة بالأمراء، حتى إذا ما حل وقت العودة أطلقوا على كل واحد منهم اسما، فأطلقوا على الابن الأكبر سنقر تكين وعلى الثاني قوتر تكين وعلى الثالث توكاك تكين وعلى الرابع أور تكين وعلى الخامس يوقو تكين، واتفقوا فيما بينهم بعد مشاهدة هذه الحالات العظيمة على أن ينصبوا عليهم أميرا من بين هؤلاء فهم رسل البارئ عز شأنه، فاتفقوا واتحدت كلمتهم جميعا علي تعيين يوقو الذي كان يتميز على إخوته بجمال الوجه ومتانة الرأى والروية حاكما وملكا عليهم، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يجيد معرفة جميع لغات وخطوط القبائل كلها فأجمعت عليه القبائل وأقامت احتفالا نصبته فيه خانا وسلطانا عليهم فنشر بساط العدل وطوى صحائف الظلم وكثر حشمه وخدمه وخيله وخيوله فأرسل الحق تعالى إليه ثلاثة من الغربان تعرف جميع اللغات حتى تذهب متجسسة إلى كل مكان تكون له مصلحة فيه وتعود إليه مخبرة بأحواله وأموره، وبعد فترة من الزمان وبينما كان قائما ذات ليلة في بيته هبطت إليه من نافذة صغيرة بسقف البيت صورة فتاة أيقظته، إلا أنه أنام نفسه من شدة خوفه، وتكرر له في الليلة التالية ما حدث في الأولى، حتى إذا ما حلت الليلة الثالثة مضى مع الفتاة منفذا ما أشار به عليه وزيره حتى وصلا إلى جبل يسمونه أقتاع وظلا يتحادثان حتى أنبلج الضياء وعمت تباشير الصباح وظلاً يأتيان هذا المكان كل ليلة ويتجاذبان أطراف الحديث واستمر الحال على هذا المنوال طوال سبعة أعوام وستة أشهر واثنين وعشرين يوما، حتى إذا ما حلت الليلة الأخيرة ودعته قائلة: إن البلاد من الشرق إلى الغرب ستكون تحت أمرك ورهن سلطانك، فخلذ الأمر بجلد واجتهاد وارع الناس ومصالحهم. فجمع الجنود واختار منهم ثلاثمائة ألف مقاتل من الأبطال الأشداء وأرسلهم بقيادة سنقور تكين إلى المغول وقرقيز وأرسل مائة ألف فرد ومثلهم عدة بقيادة قوتر تكين إلى التنكوت وأرسل مثلهم مع توكاك تكين إلى التبت وتوجه بنفسه مع ثلاثمائة ألف فرد إلى بلاد الختاى، وعيَّن أخاه الآخر في الحكم محله... وعاد كل شخص من المكان الذي ذهب إليه موفقا منصورا جالبا معه من النعيم ما لا يعد ولا يحصى، وأحضروا معهم إلى أرقون من كل موضع ذهبوا إليه الكثير من الرجال حيث شيدوا مدينة أرد وباليغن، وأضحى المسشرق كله تحت سيطرتهم وحكمهم، وبعد ذلك رأى يوقو خان في المنام شخصا ذا ثياب وعصا بيضاء وقد أعظاه حجرا كريما صنوبرى الشكل وقال له: إذا استطعت المحافظة على ذلك الحجر فإن أركان العالم الأربعة ستظل تحت ظل علمك وسترفرف عليها رايتك. وقد رأى وزيره ما يشبه تلك الرؤيا كذلك.

فبدأوا في تجهيز الجيش صباح اليوم التالي، واتجه نحو الأقاليم الغربية، فلما وصل إلى حدود تركستان رأى واديا ذا ماء وعلف كثير فأقام فيه وشيد مدينة بلا ساقون التي يسمونها اليوم قر باليغ، وسير الجيوش من هناك إلى كل مكان، وتمكن في خلال اثنى عشر عاما من فتح جميع الأقاليم، ولم يتركوا أي مكان بعيدا عن سيطرتهم معلنا التمرد والعصيان، حتى إذا ما وصلوا إلى مكان شاهدوا فيه آدميين ذوى أعضاء حيوانية أدركوا أنه لا عمران بعد ذلك، عادوا ثانية محضرين معهم ملوك الأطراف الذين قدموهم إلى يوقو خان في مقر إقامته حيث أكرم وفادة كل واحد منهم وعرزه بما يناسب مقامه وأحواله عدا ملك الهند لما كان عليه من سماجة في طبعه وقبح في منظره فلم يسمح له بالحضور إليه والتشرف بلقائه، وأرسل كل واحد منهم إلى مملكته بعد أن فرض عليهم الجزية.

عندئذ وحينما لم تعد هناك أية عقبات في الطريق، قرر العودة وعدا إلى مقامه القديم، ونظرا إلى انتشار عبادة الأوثان بينهم فقد كان الأويغوريون في ذلك الوقت يعرفون "علم السحر" ويسمون فقهاء ذلك العلم وتلك الحرفة بالسم "قامان" (۱)، ولم يكن المغول في ذلك العهد على دراية بالعلم والمعرفة ويتحدثون بالأباطيل ويدعون أن الشياطين مسخرة لهم ورهن مصيئتهم وتخبرهم بكل الأحوال، وقد سألنا بعض الأشخاص عن ذلك ويقولون: لقد سمعنا أن الشياطين تأتيهم من فتحة بسقف الخيمة وتتحدث إليهم، ومن الجائز

<sup>(</sup>١) قد يكون "شامان" والشامانية ديانة كانت منتشرة بينهم، ف "شامان" هو رجل الدين عندهم.

أن تأتلف هذه الأرواح الشريرة مع بعضهم وتجامعهم، وكانت قــواهم تبلــغ ذروتها عندما يطفئون نار شهوتهم الجنسية الطبيعية التى يباشــرونها مــن الدبر.

والخلاصة أنهم يطلقون على هذه الجماعة التى سبق ذكرها اسم "قام"، ونظرا إلى جهل المغول وعدم وجود علم ومعرفة لديهم فقد كانوا يتبعون أقوال القامان منذ زمن بعيد، والآن فإن الأمراء يعتمدون على أقوالهم ودعواتهم، ولا يقرون ويوافقون على بداية أى عمل أو مصلحة إذا لم يوافق المنجمون على ذلك، ويعالجون المرض بنفس هذا الأسلوب أيضا، وكانت عبادة الأوثان هي السائدة في بلاد الختاى آنذاك، وقد أرسل بوقو خان رسولا إلى خان الختاى طالبا منه إرسال كهنة هذا المذهب "توينان"، فلما أقبلوا أجرى بين أئمة هذين المذهبين مناظرة واجه فيها كل منهم الآخر حتى يختار المذهب الذي ينتصر أصحابه على الآخر.

فأخذ التوينان في قراءة كتابهم المقدس "نوم"، ونوم هو معقول كلامهم يشتمل على باطل الحكايات والروايات، وبه مواعظ طيبة توافق شرائع وأديان جميع الأنبياء من احتراز من الأذى والظلم وأمثال هذا ومجازاة السيئة بالحسنة ونهى عن إيذاء الحيوانات وغير ذلك، وعقائدهم ومذاهبهم مختلفة ولكن يغلب عليهم مذهب يشبه مذهب الحلول، ويقولون إن هولاء الخلق كانوا موجودين منذ بضعة آلاف من السنين وكل شخص فعل الخير وشغل بالعبادة نالت أرواحه جزاء لأفعاله درجة من الدرجات الآتية: درجة الملك ودرجة الإمارة ودرجة الرعية ودرجة الفقير، وأما الجماعة التي ارتكبت الفسق والفجور وأعمال القتل والنهب وإيذاء الخلق فقد حلت أرواحهم أنهم يقولون ولا يفعلون، فلما قرأوا بعض آيات "النوم" أخرس القامان فإنهم يقولون ولا يفعلون، فلما قرأوا بعض آيات "النوم" أخرس القامان وكممت أفواههم ولهذا السبب اختار الأويغور عبادة الأصنام دينا لهم وتبعتهم وكممت أفواههم ولهذا السبب اختار الأويغور عبادة الأصنام دينا لهم وتبعتهم أكثر الأقوام في ذلك، وليس هناك قوم أكثر تعصبا لدينهم وبغضا للإسلام من

عبدة الأوثان هؤلاء الذين يقطنون المشرق، وأمضى يوقو خان حياتــ فــى سعادة وحبور حتى فارق الحياة.

وما أثبت من هذه الأكاذيب قليل من كثير وواحد من مائة، وهدفى من ذلك هو إثبات جهل وحماقة تلك الطائفة. حكى لى أحد الأصدقاء أنه قرأ فى كتاب ما أن شخصا قد أحدث حفرة فيما بين الشجرتين وأجلس صغاره فيها وأشعل المصابيح فى وسطها ودعا الأشخاص لمشاهدة هذا المنظر العجيب، وقام هو بعبادته وتبجيله وأمر الآخرين بذلك وخدعهم بهذه الطريقة حتى شق الأرض ثانية وأخرج الصغار.

وبعد وفاة بوقو خان قام أحد أبنائه مقامه، وكانت قبائل الأويغور وأقوامهم تتحرك من مساكنهم عندما كانوا يسمعون صوت كوج كوج أى الرحيل الرحيل الذى انبعث من صهيل الخيول ورغاء الجمال وشهيق وزئير السباع وعواء الكلاب وخوار البقر وثغاء الأغنام وصفير الطيور وبكاء الصغار، وظلوا يسمعون هذا الصوت كوج كوج الرحيل الرحيل فى كل مكان نزلوا فيه حتى وصلوا إلى الوادى الذى شيدوا فيه مدينة بيش باليق (١) حيث انخفض الصوت، فاستقر بهم المقام فى ذلك المكان وشيدوا المدن الخمسة التى أطلقوا عليها بيش باليغ، وبالتدريج اتسع عرضها ونما طولها وامتدت عرصتها، ومنذ ذلك التاريخ وأو لادهم هم الأمراء عليهم ويسمون أمير هم "أيدى قوت" وتلك الشجرة التى تعرف باسم الشجرة الملعونة قائمة على جدار أحد منازلهم.

<sup>(</sup>١) أو بيش باليغ حسب بعض نسخ مخطوطات الكتاب.

### ذكر أحوال كوجلك وتوق تغان

حين هزم جنكيز خان أونك خان (١) هرب ابنه (ابن الأخير) مع جماعة كثيرة وسلك طريق بيش باليغ ودلف من هناك إلى حدود ولاية كوجا حيث بقى فى تلك الجبال دون زاد وطعام، وتفرقت عنه الأقوام التى لازمته عند مجيئة، ويقول البعض إن جمعا من جيش كور خان قبض عليه وسلمه إلى كور خان، وفى رواية أخرى أنه ذهب إليه بنفسه، والخلاصة أنه ظل فى بلاد كور خان بعض الوقت حتى إذا ما دب النزاع والصراع بين السلطان وكورخان وأعلن الأمراء الآخرون الذين كانوا فى الطرف الشرقى العصيان ولجأوا إلى جنكيز متوسلين إليه وطالبين حمايته ووجدوا فى عنايته أمانا لهم من شر كور خان، قال كوچلك لكور خان: إن أقوامى كثيرة وهم متفرقون بين إيميل وقياليغ وبيش باليغ وكل شخص يتحرش بهم ويضايقهم، فلسو أذن طريقه التى يريدها ولن ألوى رقبتى إعراضا عن أمره ما دام ذلك ممكنا.

وقد أسقط كور خان بهذا الأسلوب المبهم وتلك الخديعة في بئر الغرور، وبعد أن كافأه كور خان بكثير من التحف والهدايا وأنعم عليه بلقب كوچك خان انسل عنه انسلال السهم من القوس، فلما انتشر خبر خبروج كوچك بين أفراد جيش القراختاى أسرع إليه كل شخص كان قد ارتبط به قبل ذلك، ووصل إلى منطقة إيميل وقياليغ، وانضم إليه كذلك توق تغان الذى كان أميرا من أمراء المكريت وكان قد هرب قبل انتشار أخبار انتصارات جنكيز، واجتمعت عليه فرسانه الذين كانوا قد تفرقوا بكل مكان، فهجم على

<sup>(</sup>۱) يقصد كوجك بن تايانك خان ملك النايمان، وليست هناك صلة بينه وبين أونك خان ملك الكرايت سوى أن جنكيز خان حارب الاثنين وقتلهما (حاشية القزويني مع متن جهان كشاى ص٤٦).

كثير من الأماكن وأغار عليها وانطلق من هذه إلى تلك حتى كثر جمعه وزاد عدد جنده وحشمه وقويت شوكته، عندئذ توجه إلى كور خان، وأغار على بلاده ونواحيه واستولى عليها. يهجم حينا ويرتد آخر، فلما سمع أنباء استيلاء السلطان وهجومه أرسل إليه المدد من السفراء تترى طالبا منه مهاجمة كور خان من الناحية الغربية على أن يهاجمه كوچلك من الناحية الشرقية وبهذا يحصران كور خان بينهما ويزيحانه من وسطهما، واتفقا على أنه إذا أحرز السلطان قصب السبق في قهره سلمت إليه جميع أراضي مملكة كور خان واستولى حتى الماليغ وكاشغر، وإذا سبق كوچلك في السيطرة على كور خان واستولى على القراختاى يكون نصيبه حتى حدود نهر فناكت، واتفقوا فيما بينهم على على القرار.

وسار جيش من الطرفين نحو قراختاى وأحرز كوچلك السبق وهزمت جيوش كور خان المتباعدة وأغار على خزائنه التى كانت فى أوزكند ومضى من هناك إلى بلاساقون، وكان كور خان معسكرا هناك فتعاركا على شاطئ جنيتوخ وهزم كوچلك وأسرت غالبية جيشه. وعاد كوچلك واشتغل بترتيب الجيش وخيامه، وحينما سمع بأن كور خان قد عاد لتوه مسن حربه مسع السلطان وقد اقترف الكثير من الأعمال السيئة مع الرعية وبالغ فى ذلك وبدد جيشه وألزمهم مساكنهم، انطلق إليه انطلاق البرق من السحاب وانقض عليه فجأة واستولى على مملكته فاستسلم له الجيش والملك وتزوج إحدى بناتهم، وكانت المسيحية هى الديانة السائدة بين غالبية قبيلة النايمان آندناك، إلا أن هذه الفتاة قد ألزمته بعبادة الأوئان مثلها، فتحول تاركا النصرانية.

بصورة الوثن استعبدتنى وبهسا فتنتى وقديما هجت لى فتنسا لا غرو إن أحرقت نار الهوى كبدى فالنار حق على من يعبد الوثنا

فلما استقرت له الأمور في ممالك القراختاى، ثبتت أقدامه تحارب مع أوزار خان سلطان الماليغ كثيرا، وتمكن في النهاية من القبض عليه في مكان صيده فجأة وقتله، وكان أرباب كاشغر وختن قد أعلنوا العصيان والتصرد

وكان كور خان قد سجن ابن ملك كاشغر، فأخرجه من سجنه وحله من وناقه وأعاده إلى كاشغر مرة ثانية. إلا أن أمراء تلك الناحية قد تآمروا ضده وقتلوه وسط البوابات قبل أن تطأ أقدامه باب المدينة، وكان كوچلك يرسل جيشه في أثناء الحصاد حتى يلتهموا ويدمروا ويحرقوا المحصول، فلما انقطع عنهم ريع ودخل هذه المحصولات ثلاثة أعوام أو أربعة ارتفعت الأسهار وعهم الغلاء وأصبح الأهالي عاجزين ضعفاء لما أصابهم من قحط. فانقادوا لحكمه وأذعنوا الأمره، ومضى إلى هناك مع جيش وأنزل في كل بيت بــ زوج أو رب بيت واحدا من جنوده، وهكذا احتموا مع الأهالي في مكان واحد وتحت سقف بيت واحد، وبدأ الجور والظلم وظهرت العدوى وحل الفساد، وقد موا للمشركين عبدة الأوثان كل ما أرادوه وقدروا عليه، ولم يكن لأى أحد القدرة على الممانعة في ذلك، ومضى من هناك إلى ختن واستولى عليها ثم ألــزم الأهالي في تلك النواحي بالانتقال من الدين المحمدي وخير هم بين أمرين: إما أن يتخذوا النصرانية أو عبادة الأوثان دينا لهم، وإما ارتداء زي الخسائيين. ولما كان التحول واعتناق دين آخر ليس ممكنا فقد اضطروا إلى الإذعان لأمره وإلى ارتداء زي أهل الخطا إذعانا لأمره؛ قال الله تعالى: "فمن اضطر غير باغ و لا عاد فإن ربك غفور رحيم". وانقطع أذان المؤذنين وتوحيد الموحدين المؤمنين وأغلقت المدارس واندرست آثار ها. وذات يسوم ساق الأئمة الكبار في ختن إلى الصحراء وبدأ في مجادلتهم والبحث معهم في أمور الأديان وجرى بينه وبين الشيخ والإمام علاء الدين محمد الخنتى كثير من المحاورة، وبعد أن ساموه سوء العذاب وعوقب أشد العقاب علقوه على باب المدرسة، كما سيرد ذكره في إثر ذلك. وذبلت زهرة المسلمين وتلاشت نضارة أمورهم بل وانتهوا كلية ومحوا تماما وعم الظلم وانفساد الذي لاحد له عباد الله أجمعين، وارتفعت أصوات المؤمنين بالدعاء قائلة:

وتاه وأبطره ما مسلك وأقحمته اليمَّ حتى هسلك

أيا ربّ فرعونُ لما طــــغى لطفت وأنت اللطيف الـــخبير ه يسلك إلا السذى قد سلك يدور بما يشتهيه السفلك فخذه وقد خلص الملك لك<sup>(۱)</sup>

فما بسال هذا السذى لا أرا مصونا على دائرات السدهور السسست على أخسذه قادرا

وكأن سهم الدعاء قد أصاب هدف الإجابة والقبول، حينما عزم جنكيز على مهاجمة ممالك السطان، أرسل جمعا من قواده وأمرائه للقصاء على فساد كوچلك واستئصال شأفة فتنته، وكان كوچلك في كاشغر آنذاك، ويحكي أرباب كاشغر أنهم لم يكادوا يصلون إلى هناك وتبدأ المعركة بينهم حتى هرب مؤثر الهزيمة والفرار، وكلما وصل فوج من أفواج المغول المتعاقبة إلى المدينة لم يطلبوا منا شيئا آخر سواه، وأجازوا الأذان والتكبير وأداء الصلاة ونادى مناد في المدينة مبشرا بأن كل من يسير على دينه ويمضي وفق مذهبه فهو آمن، ولقد أدركنا أن وجود هذه الجماعة رحمة من الرحمات الربانية وفيض من الفيوضات الإلهية، وحينما هزم كوچلك و لاذ بالفرار أبيد وتلاشى كل شخص من جنوده الذين أقاموا مع المسلمين في بيوتهم مثل تلاشى الزئبق في التراب. ومضى جيش المغول في أثره ولحقوا به في كل مكان نزل فيه، وانطلق في عدوه مثل الكلب المسعور حتى وصل إلى حدود بدخشان، ودخل واديا يقال له "دره ورارني"، فلما وصل إلى سرخ جوبان ضل الطريق (وكان الصواب ما فعله) ودخل إلى الوادى الذى لا مخرج منه، وكان الصيادون من أهالي بدخشان يصيدون في تلك الأنحاء من الجبال فلما رأوا كوچلك ورجاله أقبلوا عليهم ودنوا منهم، بينما أطبق عليهم جيش المغول من الجانب الآخر، ولما كان الوادى وعر المسلك كان عبورهم فيه على درجة كبيرة من الصعوبة والأخطار، وأبرموا مع هؤلاء الصيادين اتفاقا قالوا فيه: إن تلك الجماعة هي كوچلك وأشياعه وقد هربوا من قبضنتا، وإذا ما قبضتم عليهم وأسلمتوهم إلينا لن يكون لنا مع تلك الجماعــة مــسلك أخــر. فأقبلت تلك الجماعة وأحاطت به وبفرسانه وقبضت عليه وأسلمته للمغول

<sup>(</sup>١) الأبيات لأحمد بن أبي بكر الكاتب في هجاء الوزير الجيهاني (معجم الأدباء ٥٩/٢).

فقطعوا رأسه وحملوها معهم، وحصل أهل بدخشان على غنائم لا حصر لها من الجواهر والنقود ثم عادوا، ولا يخفى على أحد أن كل فرد يتعرض للدين الأحمدى والشرع المحمدى، لن يكون نصيبه الفلاح والنصر على الإطلاق، وكل شخص يرعاه ولو لم يكن معتنقا له فإن أمره يزداد فى كل يوم رفعة ونماء.

إن المصباح الذي يضيئه الحق تعالى كل من ينفث فيه يحترق شاربه قال الله تعالى:

"ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم فى الأرض ما لم نمكّن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بننوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين"(١).

ولهذا السبب استولى جنكيز خان السلطان فاتح العالم على هذه النواحى ابتداء من كاشغر وختن إلى الموضع الذى كان السلطان خورانشاه يحكم فيه وسلم إليه.

ولما كان توق توغان قد هرب فى أثناء استيلاء كوچلك خان على أرضه ومملكته وذهب إلى حدود قم كيجك<sup>(۱)</sup> فقد أرسل جنكيز خان إليه ابنه "توشى" مع جيش كبير للقضاء عليه، حتى يخلص الناس من شره ولا يبقى له على أثر. وفى أثناء عودتهم مضى السلطان فى أثرهم، ومع أنهم لم يكونوا راغبين فى القتال معرضين عنه فإن السلطان لم يعرض عنها بل أقبل عليها وولى وجهه شطر صحراء التعسف والغواية، فلما لم تتفعه النصائح وينزجر منها فقد استعدوا للقتال وجهزوا أنفسهم له وحملوا عليه من الناحيتين وحملت ميمنة كل من الجيشين على ما يقابلها، وازداد جيش المغول شجاعة وإقداما بما أحرزه من نصر وحملوا على مركز الجيش السلطاني حيث كان السلطان بحتل مكان قيادته.

<sup>(</sup>١) الأنعام، أية: ٦.

<sup>(</sup>٢) اسم نهر يقع شمال مغولتان على حدود قرقيز ويصب في نهر "ينيسي"، وما زال اسمه كذلك حتى اليوم.

وأوشكوا على أسر السلطان إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى تمكن جلال الدين من ردهم وإنقاذه من بين أيديهم. أى شيء أفضل للأسد الجسور من أن يرى أشباله وأو لاده يستعدون للعمل والقنص أمامه وقبله؟

واستمرت الحرب طوال اليوم وظل الصراع قائما حتى صلاة العشاء وظللت وجه الدنيا سحابة سوداء لاختفاء النور فأضحى أسود كوجه المذنبين الكفرة الذين اسودت وجوههم وأضحى ظهر الأرض أسود فاحما كقاع البئر.

فى الليلة الماضية حينما ألقى ظل الأرض كمينا على جواد السشعاع رأيت أطراف الربع المسكنون مجللة بالسواد كصومعة المسكين الفقير، وحق ما قالوه، إن هناك مظلة سوداء ترفع رأسها فوق أعلى الفلك.

عندئذ انتهت المعركة ووضعوا سيف الصراع في غمده وسكن كلا الجيشين كل في محله. وانسحب جيش المغول عائدا إلى المنطقة المغولية، فلما وصلوا إلى جنكيز خان وعلم شيئا عن بطولتهم ورجولتهم وأدرك ما عليه جيش السلطان من قوة (١) وعلم أنه لم يعد بينه وبينهم حائل لم يقص عليه أو عدو يستطيع مواجهته ومقاومته، عندئذ عبأ قواته وتوجه صوب مملكة السلطان، وأما بالنسبة إلى السلطان فقد ظن آنذاك أنه بهزيمته لطلائع جيش جنكيز خان قد قضى على كل العقبات أمامه وطهر الدنيا من أعدائه وخصومه، ورغم أنه لم يقض على كور خان قضاء تاما، فقد أضعف قوته وكان البادئ بمهاجمته وحارب ملوك وأمراء النواحي والأطراف وقصي عليهم، ولكل أمر غاية، ولكل بداية نهاية، والتراخي فيها وتأخيرها لا يمكن تصوره. جف القلم بما هو كائن.

<sup>(</sup>۱) في هذا رد على الدوال الذي طرحه الأستاذ محمد فؤاد كويرلو في دائرة المعارف الإسلامية والذي قال فيه: هل علم جنكيز بأمر النزاع بين توشى والسلطان خوارزمشاه أم لا؟ وإذا كان قد عرف فمنى نم هذا؟

# ذكر الإمام الشهيد علاء الدين محمد الختني رحمه الله

حينما تم لكوچلك الاستيلاء على كاشغر وختن وترك الشريعة العيسوية واعتنق المذهب الوثنى، أمر أهالى تلك الأنحاء بترك الدين الحنيف والتحول إلى مذهب الوثنية والإلحاد والانفصام عن أشعة أنوار الهدى والدخول إلى وحشة الكفر والضلال وترك طاعة السلطان الرحيم واتباع هوى السشيطان الرجيم، ونظرا إلى أنه لم يستطع تحقيق ذلك فقد تشدد فى السضغط عليهم حتى اضطرهم إلى ارتداء زى الخطأ والتقلنس بقلنسواتهم وسكتت وخبت أصوات الأذان والصلاة وانقطعت الصلوات والتكبيرات كذلك.

# أبعد وضوح الحق يرجون فسخه وللحق عقد مبرم ليس يُفسخ

وفى أثناء ذلك أراد بقوته وشططه وتهوره وتسلطه أن يقنع أئمة الدين المحمدي ورهبان الدين المسيحي بالحجة والبرهان.

#### وإذا رجوت المستحيل فإنما تبنى الأمور على شفير هار

ونادوا في المدينة وبلغوا أوامره التي تدعو إلى أن يحشر في الصحراء كل شخص من أهل العلم والصلاح، فاجتمع إليه ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الأئمة الكبار فتوجه إليهم قائلا: أي شخص في هذه الصفوف يستطيع أن يناظرني في أمور الدين والملك ولا يبالي بما أقول ولا يخاف عقابا أو غضبا وكان قد استحكم في خياله الفاسد أنه لا يمكن أن يكون لأحد القدرة على معارضته ومناظرته وإنكار حجته، وكلما هم شخص لمناقشته في أي أمر خاف سطوته وعقابه ودفع عن نفسه نار البلاء والفناء حتى لا يكون أباطيله. ونهض من كالباحث عن حتفه بظلفه، بل كان يصدق أكاذيبه ويقر بأباطيله. ونهض من بين تلك الطائفة الشيخ الموفق والإمام بحق علاء الدين محمد الختني نور الله قبره وكثر أجره، وأقبل إلى كوچلك وجلس مستعدا للنقاش كما لو كان قد

تمنطق بحزام الحق، وأخذ يباحثه ويجادله في أمور الأديان، فلما ارتفعت الأصوات وأفحمه الإمام الشهيد بالحجج القاطعة والدلائل الساطعة، وأدرك أن حضور كوچلك ووجوده عدم محض وانتصر الحق على الباطل والعالم على الجاهل، وأفحم الإمام السعيد كوچلك ودحض حجته، والحق أبلج والباطل لجلج، استولت الدهشة والحيرة والخجل على أفعال وأقوال ذلك الفاسد، وارتفعت نار الغضب عليه لضعفه وخوره، وخرس لسانه وقيدت أقواله وغللت وانطلق لسانه بالفحش والهذيان الذى لا يليق بقانون كتاب الرسول الكريم، واستمر على هذا النحو مدة ولكن الإمام الصادق الذي لا يقول إلا الحق والذي يؤمن إيمانا راسخا لا يتزعزع بالقول القائل "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا" لم يستطع انطلاقا من حميته الدينية أن يتغاضي أو يغض الطرف عن ترهاته وخرافاته، فقال له: "ملأ التراب فاك يا عدو الدين با كوچلك اللعين"، فلما صكت هذه الكلمات القاسية والصادقة سمع ذلك الوتتى الذى امتلأ غرورا وكبرا والكافر الفاجر والنحس النجس أمر بالقبض عليه وأمره بالارتداد عن الإسلام واتباع مذهب الكفر والإلحاد، ولكن هيهات هيهات لما توعدون فلا يكون مهبط النور الإلهى بيتا للشيطان اللعين، "فأبي واستعصم" عدة أيام بلياليها عاريا مقيدا جائعا ظمئا ومنعوا عنه الغذاء والطعام الدنيوي، إلا أنه كان ضيفا لمائدة "أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني"، وكان هذا الإمام المحمدى كصالح في قوم ثمود وكيعقوب الذي ابتلى بالحزن وامتحن بعذاب جرجيس، قال النبي عليه السلام: "البلاء موكل بالأنبياء تـم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل"، فصبر صبر أيوب وجاهد جهاد يوسف في الجب مع سجانيه، والرجل المحب العاشق حينما يتذوق لدغة المحنة من سلسبيل المحبة يعتبر ذلك غنيمة كبرى وسعادة عظمى ويقول: إن كل ما يأتي منك طيب وجميل سواء أكان شقاء أم ألما، وكل سم يأتي من الأحبة لفم الحبيب المشتاق له حكم ذلك، والسم يمكن أكله من يد الحبيب الصادق، ويجد في مرارة صبره من الحلاوة مذاق حلاوة الشهد والسكر ... يقول:

ولو بيد الحبيب سُقيتُ سمًّا لكان السم من يده يطيب

وحينما يستضىء القلب النورانى من مشكاة الأنوار الربانية يزداد فى كل لحظة اطمئنانا على إيمانه. ولو كان ذلك بمختلف أنواع العذاب وشتى سبل المحن والآلام:

إذا أردت وصال الحبيب فكن صابرا على الآلام متحملا لها

فمن الممكن أن يجتمع الورد والشوك معا

واترك نفسك حتى تصل إلى محلة الحبيب

فمثل هذه الأمور من الممكن أن تكون محفوفة بالمخاطر

وبعد أن سلكوا معه كل حيلة تحويها جبلة هؤلاء القوم الضالين، مسن وعد ووعيد وإيناس وتهديد ونكال وعقاب، ولم يتغير ظاهره عما يكنه فسى باطنه، وعما يشتمل عليه من ثبات وإيمان وتصديق ويقين، ولم يحد عن ذلك قيد أنمله، أثبتوه بأربعة من الدسر على باب مدرسته التى كان قد شيدها في ختن، بينما هو يرفع صوته مجلجلا بكلمة التوحيد والشهادة، ناصحا الخلائق قائلا: لا يمكن لإنسان أن يفرط فى أمور الدين نتيجة لما يلقاه من عقوبات وآلام فى هذه الدنيا الفانية، ولا يمكن أن يسلم الإنسان نفسه لنار جهنم إلى أبد الأبدين نتيجة لذلك أيضا، بل يكون عيبا تاما وعيبا كبيرا أن يستبدل الإنسان بالدار الباقية تلك الدار الفانية وأن يستبدل بنعيم الدار الآخرة ودلالها خضراء الدمن هذه، تلك الدار الفانية التى ما هى إلا لعب ولهو للصعغار، قال الله تعالى: "وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون"، وظل يردد ذلك حتى أسلم الروح لبارئها وانتقل من سجن الدنيا إلى تعقلون"، وظل يردد ذلك حتى أسلم الروح لبارئها وانتقل من سجن الدنيا إلى تعتم العقبى وطار من المهبط السفلى إلى الكرسى العلوى.

ومضى الصديق إلى الصديق وأسرع الحبيب إلى الحبيب

وأى شيء في الدنيا أفضل من هــــذا؟

فإذا ما طوقت يد شخص ما برقبة مقصوده

فمن الممكن أن يكون هذا درعا أمام جرح البلاء

فلما وقعت هذه الواقعة، دفع الحق شره ولم تمض فترة طويلة حتى أرسل جيش المغول إليه فذاق في هذه الدنيا جزاءً وفاقًا لأعماله القبيحة المذمومة وسيرته السيئة وله في الآخرة عذاب النار وبئس القرار.

وقد علم الإلحادُ مذ نُصر الهدى بأن ليس للدين الحنيفيِّ منسخ

قال الله تعالى: "وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون"(١).

<sup>(</sup>١) الشعراء، أية: ٢٢٧.

# ذكر الاستيلاء على الماليغ وقياليغ وفوذلاذ وأحوال أمرانها

كان أرسلان خان حاكم هذه النواحى في عهد كور خان، وقد عاونه في إدارة دفة الأمور نائبا عنه، فلما أخذت دولة كور خان في الاضمحلال والتلاشى، وأعلن حكام الولايات البعيدة عن مملكته العصيان والخروج عليه، خالفه سلطان ختن أيضا وانشق عليه.

عندئذ سيَّر كور خان جيشا إليه، وطلب مددا من أرسلان خان وكان ينتوى قتله، فإذا ما أعلن العصيان كسائر الأمراء قضى عليه وتخلص من شره مرة واحدة، وإذا لبى النداء ولم يعلن العصيان وعامل المسلمين معاملة طيبة ولم يسرف فى عقابه لأهل ختن اعتبر ذلك جرما أخذه به وقتله وأهلكه، فلبى أرسلان خان النداء وأسرع إليه امتثالا لأمره، وكانت بينه وبين أحد أمراء كور خان يدعى شمورتيانكو صداقة وطيدة وصفاء تام زمنا بعيدا فأخبره بفكر كور خان ونواياه ثم أضاف قائلا: "وإذا حاول الاعتداء عليك والنيل منك فسيقضى على بيتك وأبنائك جميعا، وأفضل السبل التى فيها صلاح أبنائك هى أن تبتلع سمًّا تخلص به نفسك وروحك من غصص الزمان الشوم والسيد الغشوم حتى أتدبر الأمر وأكون وسيلة لإقامة ابنك فى مقامك". فلما ضاقت به السبل ولم يعد هناك ملجأ أو مهرب تجرع بيده سمًا مهلكا فأما ضاقت به السبل ولم يعد هناك ملجأ أو مهرب تجرع بيده سمًا مهلكا من قبل وأعاده إلى ملكه معززا مكرما وأرسل معه شحنة في مصاحبته، من قبل وأعاده إلى ملكه معززا مكرما وأرسل معه شحنة في مصاحبته، واستمر الحال على هذا المنوال فترة من الزمان حتى ذاع أمر جنكيز خان وعم صيت خروجه وانتصاره الآفاق.

وكان شحنة كور خان قد سلك سبيل الظلم والاستبداد، وإيذاء الخلق، فقتلـــه واتخذ سبيله إلى بلاط جنكيز خان حيث استقبل بكثير من مظاهر العناية والرعاية.

وكان فى الماليغ واحد من قراقان قوناس، وكان شجاعا قويا، واسمه أوزار وكان قد تعود سرقة جياد الخياله من مرابعها، وارتكاب الكثير من الجرائم والأعمال الشريرة، من قطع للطرق وسرقة وغيرها.

وانضم إليه الفساق من أشرار أبناء السبيل حتى عظمت قوته وقويت شوكته، فتعود الذهاب إلى القرى المختلفة، فإذا ما أعلن أبناؤها العصيان عليه والإحجام عن طاعته، والاستسلام له، استولى عليها جبرا وقسرا، واستمر على هذا النحو حتى استولى على الماليغ قصبة تلك الناحية، فاستسلمت له الولاية كلها ودانت له ولحكمه، ثم استولى على الفوذلاذ.

وقد حاربه كوچلك عدة مرات وهزمه أوزار في كل مرة التقيا فيها، لهذا أرسل رسولا إلى جنكيز مخبرا بأمر كوچلك، معلنا انضواءه تحت حكمه وانخراطه في زمرة حشم السلطان فاتح العالم ومعيته فأيده وقواه بما منحه من كثير الهبات ووفير العطاء وبما خصه به من عطف حتى أصبح صهرا لتوشى تنفيذا لأمر جنكيز خان.

وبعد أن اطمأن إليه واستحكمت أسس طاعته لجنكيز وإخلاصه، توجه بنفسه إلى الحضرة السلطانية امتثالا لأمر جنكيز، فلقى عنده الكثير من العناية والتكريم، فلما هم بالعودة حباه جنكيز بعظيم التشريف وطلب منه التخلى عن الصيد وعدم ممارسته حتى لا يقع صيدا للصيادين، وأمده بالف رأس من الخراف عوضا عن صيده الذى أمره بالكف عنه.

إلا أنه عندما عاد إلى الماليغ عاود الصيد مرة أخرى، ولم يكف عنه وقبض عليه حشم كوچلك فجأة وأوثقوه جيدا ثم أحضروه إلى باب الماليغ، فأوصد أهالى الماليغ الباب، واشتبكوا معهم في معركة حامية، إلا أنهم فجأة في أثناء ذلك سمعوا أخبارا عن وصول جيش المغول فعادوا من باب الماليغ وولوا الأدبار وقتلوا أسيرهم في الطريق.

ومع أن أوزار كان متهورا مقداما، فقد كان ورعا تقيا يخشى الله، ينظر إلى الصوفية نظرة إعزاز وتقدير.

وأقبل إليه ذات يوم شخص يتدثر بلباس الصوفية وقال: "لقد أتيت إليك حاملا رسالة من صاحب العزة والجلالة تقول: إن خزائننا قد أضحت خاوية، والآن فليمدنا أوزار على سبيل القرض بما يتيسر له ويقدر عليه ولا يجوز الاعتذار والامتناع"، فنهض أوزار خاشعا متواضعا والدموع تنهمر من مآقيه وأشار إلى أحد خدامه لإحضار بالش ذهبى، أعطاه للصوفى قائلا: قدم الاعتذار لسيدك بعد أن تؤدى له فروض الولاء والإخلاص.

وأخذ الصوفى الذهب ثم انصرف. وقد أكرموا ابنه سقناق تكين بعد وفاته (۱) وأحلوه محل والده وزوجوه إحدى بنات توشى، أما بالنسبة إلى أرسلان خان (۲) فقد أرسلوه إلى قياليغ وخطبوا له إحدى البنات كذلك.

حينما اتجه جنكيز خان صوب ممالك السلطان، التحق به مع كثير من رجاله، وقدموا له مساعدات وخدمات جليلة، وقد بقى الآن واحد من أبناء أرسلان خان، منحه منكو قا آن حكم أوزجند، ونظر إليه نظرة إعزاز وإكرام وفاءً وتقديرًا وعرفانا لما أسداه والده من جليل الأعمال والخدمات.

وقد كرم جنكيز خان سقناق تكين كذلك، وعينه وثبته حاكما للماليغ، وفى أثناء عودته إلى موطنه وافاه الأجل المحتوم وانتقل إلى جوار ربه فقام ابنه مقامه، وكان هذا فى عام ستمائه وواحد وخمسين ١٥٦هـ.

<sup>(</sup>١) بعد وفاة أوزار.

<sup>(</sup>٢) المقصود ابن أرسلان خان المذكور في بداية هذا الفصل حيث لن أرسلان خان قد قضي على حياته بنفسه بشربه المم في عهد كور خان، ويقال إن "أرسلان خان" لقب لحكام قياليغ مثل كور خان بالنسبة إلى النايمان، القزويني -تعليقات وحواشي صفحة ٥٨.

#### ذكر السبب في مهاجمة ممالك السلطان

لقد خيم السكون والأمان على دولته في أواخر عهده، وبلغت الرفاهية والمتعة غايتهما وأمنت الطرق وخبت نار الفتن وهذأ أوارها، حتى إذا مساظهر نفع أو فائدة في أقصى بلاد المغرب وبداية المشرق اتجه التجار إلى هناك في أمن وسلام، ونظرا إلى أنه لم يكن للمغول أية مدينة يستقرون بها، ولم يكن للتجار والمسافرين سبيل للوصول إليهم، والتعامل معهم، فقد ارتفعت أسعار الملابس والمفروشات فيما بينهم، وظهرت قيمة وفائدة التعامل معهم في البيع والشراء.

لهذه الأسباب اتفق ثلاثة من التجار وهم أحمد جندى وابسن الأميسر حسين وأحمد بالخج وقرروا الذهاب إلى بلاد المشرق، وجمعوا كثيسر البضائع التى تزيد عن الحد من ثياب مذهبة وكرباس (ثياب قطنية) وغيسر ذلك مما رأوه لانقا ومناسبا لتلك الأقطار، ثم سلكوا سبيلهم لتحقيق هدفهم، وكانت غالبية قبائل المغول قد أخضعها جنكيز خان لحكمه آنداك وهدم دورهم وأماكن إقامتهم وطهرت تلك المناطق من الطغاة والأشرار، وعين على رءوس الطريق محافظين يسمونهم "قراقجيان" للمحافظة على الطريسق وأمنه، وأمرهم بتأمين سلامة أى فرد من التجار يصل إلى تلك النواحى، وأن يرسلوا ما يرونه ملائما للخان من الأمتعة مع صاحبها، فلما وصلت هذه الجماعة من التجار وأعجبهم ما شاهدوه مع بالخج من ثياب ومتاع أرسلوه المي الخان، فلما فتح متاعه وعرض بضاعته طلب ثلاثة بالشات ذهبية في كل شيء اشتراه بعشرة أو عشرين دينارا قبل ذلك، فغضب جنكيز من شططه في القول وكذب حديثه وقال: إن هذا الشخص يظن أننا لم نر ولم يصل إلينا في القول وكذب حديثه وقال: إن هذا الشخص يظن أننا لم نر ولم يصل إلينا في القول وكذب حديثه وقال: إن هذا الشخص يظن أننا لم نر ولم يصل إلينا غياب من قبل. وأمر بإطلاعه على ثياب السلاطين القدامي التي أعدت

وأودعت خزائنه، وأن تحصى ثيابه وتسجل أمتعت كتابة، ثم نهبوها ووزعوها، وأمر بالقاء هذا الشخص فى السجن، وطلب حضور شريكيه ومر افقيه وما كان معهما من متاع فأحضروهما إليه بسائر أمتعتهما، ومع أن المغول ألحوا سائلين عن قيمة ما بها من ثياب فقد رفضا تحديد قيمتها وذكر أسعارها قائلين: لقد أحضرنا هذه الثياب هدية للخان. فسر منهما ووقع قولهما منه موقع القبول والاستحسان وأمر بإعطائهما بالشا ذهبيا مقابل كل شوب ذهبى، وبالشا من الفضة مقابل كل ثوبين من القطن والزندبيجى (١)، واستدعوا شريكهما أحمد وقدروا ثيابه بنفس هذه القيمة وأعزوهم وأكرموهم جميعا، وكانوا ينظرون إلى المسلمين آنذاك نظرة إعزاز واحترام ولهذا عاملوهم معاملة طيبة، وإكراما لهم وتيمنا بهم فقد أعطوهم خياما جديدة طاهرة من اللباد الأبيض ليقيموا بها طوال فترة إقامتهم، وأما الآن ونتيجة لاتهام كل منهم للآخر ولعيوب أخلاقية أخرى – فقد أذلوا أنفسهم وأضاعوها.

فلما هموا بالرحيل والعودة أمر جنكيز الأبناء وصغار الأمراء أن يعد كل واحد منهم من قومه شخصين أو ثلاثة وأن يمدوهم برأسمال من بالشات الذهب والفضة لمصاحبة التجار وقت عودتهم إلى ولاية السلطان للتجارة وحتى يجمعوا طرائف الأشياء ونفائسها، فامتثلوا لأمره وأذعنوا لحكمه، وسير كل أمير شخصا أو شخصين من قومه التابعين له، فاجتمع بذلك أربعمائة وخمسون من المسلمين، فأرسل جنكيز خان رسالة إلى السلطان نكر فيها أن تجار تلك الديار قد وصلوا إلينا وأنا قد ارجعناهم إليك على النحو الذي سيستمع إليه، وقد سيرنا معهم جماعة من عندنا حتى يحصلوا على كثير من طرائف ذلك الطرف وسيتأكد بعد اليوم الوفاق بين الجانبين وتتحسم مواد النفاق في ذات البين وسيقضى على الفساد وينتهى العناد. فلما وصلت قافلة التجار إلى مدينة أترار كان أميرها هو إينال جوق وكان واحدا من أقارب والدة السلطان تركان خاتون وكان قد لقب بلقب غاير خان. وكان

<sup>(</sup>١) نوع من الألبسة المصنوعة في "زندنة" الواقعة في تركتان على مقربة من 'بخاري".

من بين جماعة التجار تلك أحد الهنود وكان على معرفة به قبل ذلك، فناداه وفقا لما كان مألوفا لديه باسم "إينال جوق" وكان مغرورا بقوته واقتداره وسلطانه فلم يخشه ولم يول مصلحته الخاصة أية عناية فتضايق غاير خان لذلك وانطوى على نفسه وطمع في مال القافلة وسولت له نفسه أمر الاستيلاء عليها وأخذها، ولهذا السبب قبض عليهم جميعا واحتجزهم وأرسل رسولا إلى العراق مخبرا السلطان بأحوالهم، فأمر السلطان بإباحة سفك دمائهم دون تفكير أو روية، وظن أن نهب أموالهم حلال ولم يدر أن حياته ستكون حراما، بل وبالا، وأن طائر الإقبال سيصبح بلا ريش.

#### إن كل شخص يملك عقلا وحكمة في سلوكه

#### ينظر إلى عواقب الأمور وخواتيمها

فجردهم غاير خان من أموالهم، وقضى عليهم امتثالا لما أشير عليه به، وبهذا خرب الدنيا وشتت شمل العالم وشرد الخلق، فأضحوا بلا مأوى أو طعام وقطعت أوصالهم وجرت بحار كثيرة من دمائهم عوضا عن كل قطرة أرقيقت منهم، وصار قصاص كل شعرة واحدة من رءوسهم مئات الألوف من الرءوس صرعى مبعثرة على مفارق الطرق ودفع في مقابل كل دينار قنطار.

فسأموالنا نهبى وآمالنا سدى فساقوا مطاياتا وقادوا جيادنا أثاثا وأثوابا ونقدا وقنيسة بذا قضت الأيام ما بين أهلها

وأحوالسنا فوضى وآراؤنسا شورى وفوقهما ما ينقضى السرح والكورا وما يشترى بيعا وما صين مذخورا مصسائب قوم عند قوم ترى سورا

وقبل أن تصل هذه الإشارة كان شخص من السجناء قد تحايل وتمكن من الهرب من مضايق السجن فلما علم بالأمر واطلع على ما جرى للأصدقاء والرفاق ولى وجهه شطر الطريق قاصدا الخان وأخبره بما جرى لشركائه فأثر هذا القول في قلب الخان وتحرك ثقاب الثبات والسكون وألقت

عاصفة الغضب التراب في عين الصبر والحلم واشتعلت نار الغضب حتى أسالت الماء من العيون ولم يكن إطفاؤها ممكنا إلا بإراقة السدماء وقطع الرقاب. وفي أثناء حدة غضبه صعد وحيدا إلى قمة جبل صسغير وأمضى ثلاثة أيام بلياليها، حاسر الرأس مطرق الوجه متضرعا، قائلا: يا رب إنى لم أكن بادئ هذه الفتنة فامنحنى قوة الانتقام.

ثم هبط أسفل الجبل مفكرا في الحرب مستعدا للمعركة عاقدا العرب على ذلك، ولما كان كوچلك وتوق تغان هاربين من جيشه فقد أرسل جيشا في البداية للقضاء على عبثهما وفسادهما، كما ورد ذكر ذلك من قبل، وأرسل السفراء إلى السلطان مذكرا بالغدر الذي شجع عليه، وأقره دون مبرر لـذلك ومخبرا بتحركه تجاهه حتى يستعد للنزال ويرتب آلة الـضرب والطعن والقتال، والآن وضح أن كل من يزرع جذعا يابسا لن يجنى ثمرة أيّ شيء وكل من يغرس غصن الخلاف والنفاق فإنه يجنى ثمرة ذلك ندامة وحسرة. وكانت عاقبة أمر السلطان السعيد لفظاظة طبعه وسوء عادته خسرا، وكان لا بد أن يتذوق أعقابه وأحفاده مرارة عقابه وأن يتذوق الأخلاف مرارة الخلاف.

إن تعمل سوءًا تجز به فعين الزمان ساهرة صورة بيزن لا تزال باقية على جدر الإيوان وهو في سجن أفراسياب.

### ذكر توجه السلطان فاتح العالم إلى مسالك السلطان واستخلاص أترار

حينما هدأ غبار فتنة كوچلك وتوق واستراح ضميره من التفكير في أمرهما وبعد عن أفكاره رتب الأبناء والأمراء الكبار والأحفاد وقواد الأليف والمائة والعشرة وعين الجناحين والمقدمة وسن أوامر جديدة. وبدأ التحرك في شهور سنة خمس عشرة وستمائة ١٢١٩ – ١٢١٨م ١٢١٥هـ.

للرعد كباتهم صوتا ولاصيتا

و فتية من كماة الترك ما تركت

بدار قارون لو مروا على عجل لبات من فاقة لا يملك القوتا(١)

كانوا رماة سهام مهرة يستطيعون أن يعيدوا الصقربضربة سهم من أعماق الفلك الأثير وقادرين على إخراج السمك من قاع البحر بطعنة حربة في أثناء الليل البهيم يحسبون يوم الحرب والنضال ليلة زفاف، ويعتبرون

جرح الرماح لثم الملاح.

أرسل في البداية جماعة من الرسل إلى السلطان منذرين له مبلغين إياه بتصميمه وعزمه على الخروج إليه والانتقام منه على ما اقترفه من قتل للتجار قبل ذلك "ومن أنذر فقد أعذر"، فلما وصل إلى حدود قياليغ لقيه في البداية من أمرائها أرسلان خان مظهرا الخضوع والاستسلام فوقى نفسه وماله شر بأسه وسطوته، وخصه بعطفه وسار مع رجاله في عداد حشمه، وانضم إليه من بيش باليغ أيدى قوت مع خيله وسقناق تكين من الماليغ مسع رجال كانوا رجال حرب أشداء، فزادوا من قوته فوصلوا إلى قصبة أترار في بداية الأمر:

فيه ولا الرعد خطيب جهير (٢)

في هيبة لا البرق وافي الخطي

ومنها: وفتية من كماة الترك..... مدت إلى النهب أيديهم وأعينهم

وزادهم فكق المسحداق تبييتا

بدار **قارون....** 

<sup>(</sup>١) من قصيدة مشهورة لأبى إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزي يمدح فيها الترك وأولها: أمط عن الدرر الزهر اليوافيتا ولجعل لحسج تلاقينا موافيتا

<sup>(</sup>٢) بيت من الأبيات المذكورة في تتمة اليتيمة وقد استشهد المؤلف بغالبية أبيات هذه القصيدة في تضاعيف هذا الكتاب.

وأقاموا معسكره في مواجهة القلعة، وكان السلطان قد أعطى غاير خان خمسين ألف جندى له احتياطًا وأرسل إليه قراجة (خاص حاجب) لمساعدته مع عشرة آلاف آخرين، وأتموا بناء الاستحكامات اللازمة للقلعة والفصيل وسور المدينة، وجمعوا الكثير من آلات الحرب ومعداتها، بينما اتخذ غاير خان داخل المدينة كل الوسائل اللازمة للحرب والنزال، وعين الجنود والخيالة على البوابات وارتقى بنفسه أعلى السور ناظرا إلى الأمام فعض ظهر يده بأسنانه لفرط دهشته من المنظر الذي رآه ولم يكن يتخيله، فقد رأى الصحراء وقد اضحت بحرا زاخرا يموج بجيش كثيف وجمع عظيم بينما امتلأ الهواء بصهيل الجياد الملثمة المدرعة، وزئير الأسود المسلحة:

#### لقد اسود الهواء وأضحت الأرض كـالأبنوس

وغلى البحر واضطربت أمواجه من أصوات الطبول واتجه الجيش إلى الصحراء بإشارة من إصبعه

#### وهو جيسش كثيسه في لا حدود لسه

واستدار الجيش حول القلعة في حلقات متتابعة، فلما اكتمل تجمع الجيوش حولها عين جنكيز لكل واحد من القادة ناحية وكله بأمرها، فأرسل ابنه الأكبر مع عدة آلاف من الجنود الأشداء الأبطال إلى جَنْد وبار جليع وأرسل عددًا من الأمراء إلى حجند وفناكت. وتوجه بنفسه قاصدا بخارى، وتاركا أوكتاى وجفتاى على رأس الجيش لمحاصرة أترار، وحينما استعدت الخيالة من كل جانب للنزال بدأت المعركة واستمرت المقاومة خمسة أشهر، ولما اشتد بأرباب أترار الخطب ووهنت عزائمهم، سأل قراجة غاير خان عن الاستسلام وتسيلم المدينة لتلك الجماعة، إلا أن غاير خان أدرك أنه باعث هذه الفتنة ومحرك هذه النقمة وأنهم لهذا لا يمكن أن يتركوه على قيد الحياة.

ولم يعرف ملجاً يهرب إليه، لهذا كافح كفاحا لا نظير له بكل ما أوتى من قوة ولم يوافق فى إبرام صلح أو توقيع عهد، ولم يرض بذلك قائلا: إننا إذا لم نكن أوفياء مع ولى نعمتنا (أى السلطان) فكيف نعتذر عن غدرنا؟ ونحن لم نجد أية وسيلة أو ظلال أى اعتذار نستطيع أن نهرب به من تقريع المسلمين ولومهم. ولم يلح قراجة فى هذه المناقشة وتلك المحاولة، وإنما انتظر حتى اختفت الشمس من وجه البسيطة وأسدل الليل البهيم ستائره على النهار المضىء، فانسل مع أكثر جيشه هاربا من بوابة صدوفى خانة ودخل جيش التتار تحت جنح الظلام من تلك البوابة، وقبضوا على قراجة حتى إذا ما

### الشرق قد مزق ظلماءه خط عمود من صباح منير

حملوه مع بعض من قواده إلى الأمراء، فحققوا معهم واستجوبوهم فى كل شيء وبكل أسلوب ثم اتجهوا إليه في النهاية قائلين: إنك لم توف حق مخدومك مع ما له من حقوق ثابتة عليك، لهذا فإننا لا يمكن أن نطمئن إليك في اتحادك معنا. وقتلوه هو ورفاقه، فنالوا بذلك درجة الشهادة، ثم أخرجوا جميع أهل أترار من فجار وأبرار سواء المتدثرين بالخمار أو المتقلسين بالقلنسوة والعمامة، أخرجوهم خارج المدينة وساقوهم سوق الخراف، ونهبوا كل ما هو موجود من أقمشة ومتاع، وبقى غاير خان كالأسد متحصنا بالقلعة مع عشرين ألفا من الأبطال الأشداء والمبارزين العظماء متمثلين قول القائل:

فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم نحن جميعا شباب وشيبة إلى المـوت والــفناء

ولن يخلد أحد كان على ظهر هذه الدنيا فكل من عليها فان

واستبشرت قلوبهم بالموت وفرحت به وتخلصوا من أنفسهم وطباعها وكانوا يخرجون للحراسة في مجموعات من خمسين مقاتلاً وقد سُونت أجسادهم بالطعان والسيوف:

تصيح الردينيَّات فينا وفيهم صياح بنات الماء أصبحن جوعا

واستمروا فى كفاحهم وقتالهم ما بقى فيهم نفس واحد ينبض بالحياة, ولهذا السبب قتل من المغول خلق كثير، واستمرت المعركة قائمة طوال شهر كامل.

حتى بقى غاير خان وحده مع شخصين آخرين، واستمر فى النزال ولم يول الأدبار أو يؤثر الفرار، دخل جيش المغول القلعة وقبضوا عليه وعلقوه بالسقف ولم يوثقوه مع صديقيه من أيديهم، ولما كانت الأوامر قد صدرت اليهم بأسره والإحجام عن قتله، فقد أعرضوا عن قتله امتثالا للأمر، ونال صديقاه درجة الشهادة، ولم يبق سلاح، فأخذت الجوارى والفتيات يمددنه باللبنات اللاتى يأخذنها من جدار السراى، وحينما انتهت تلك الأحجار أطبق المغول عليه حلقة فى إثر حلقة فجاهد حق الجهاد وسلك كل السبل وشن شتى الغارات والحملات ثم سقط فى أيديهم بعد أن قتل منهم الكثير، فأحكموا قيده وشدوا موثقه وغلوه بثقيل الأغلال والقيود وسووا القلعة والسور بالطريق ثم عادوا.

أما من بقى من الرعايا وأصحاب الحرف الذين لم تحصدهم السيوف فقد حملوهم وتوجهوا بهم إلى سمرقند لإلحاق بعضهم بالجيش الأمامى وليمارس بعضهم حرفتهم ومهنتهم.

وتوجه جنكيز إليها قادما من بخارى وأذاقوا غاير خان فى كوك سراى كأس الفناء وألبسوه ثوب البقاء والخلود.

وهكذا عمل الفلك العالى، يحمل في إحدى اليدين تاجا وفي الأخرى حبلا وأنشوطة.

### ذكر ذهاب ألوش أيدى إلى جند والاستيلاء على تلك الحدود

حينما صدر أمر السلطان المطاع فاتح العالم جنكيز خان والذي يقضى بتحرير تلك المنطقة من يد الأعداء وأن يصاحبه عدد من الأمراء يمثلون كل واحد من أبنائه وأقاربه مثلما عين هو قبل ذلك أمراء ووحدات من قبله لتمثيله في الجيوش الأخرى، وفي شهر وضع هذه العزيمة موضع التنفيذ، أسرع مع المحاربين الأبطال من جنوده كالقضاء الذي لا راد له، وكالأجل لا دفاع له ولا حيلة معه، فلما اقترب أولاً من مدينة سقناق الواقعة على شاطئ نهر جيحون قريبا من جند، أرسل في البداية حسن حاجي الذي كان قد التحق ببلاط فاتح العالم منذ زمن بعيد كتاجر وانتظم في زمرة حرشمه-برسالة يبلغها الأهالي ويحضهم فيها على الاستسلام والطاعة وينصحهم بحكم ما بينه وبينهم من صلة وقرابة إنقاذا لأرواحهم وأموالهم، فلما دخل مدينة سقناق، وقبل أن يؤدى الرسالة ويأخذ في نصحهم وإرشادهم، قبض عليه الأشرار والأوباش والمجرمون وقتلوه مكبرين ظانين أنهم قد جاهدوا بذلك جهادا كبيرا، طامعين في الأجر العظيم والثواب الكبير على قتل ذلك المسلم، وكان ذلك الفعل سببا في فصد وريد أولئك القوم، وكان ذلك الحيف داعيا لحتف ثلك الجماعة برمتها "إذا حان أجل البعير حام حول البير"، فلما أخبر جنكيز خان بتلك الحال أسرعت الأعلام صوب سقناق، ولشدة ما أصابه من غضب أمر الجند والعسكر بمداومة القتال منذ الصباح الباكر حتى المساء، واستمروا على ذلك سبعة أيام متتالية ثم فتحوها عنوة وقسرا وأغلقوا باب العفو والسماح، ومحوا صورة وجود أكثرهم من جريدة الوجود انتقاما لتلك النفس، وأعطى حكم هذه البلدة لابن حسن حاجى المقتول حتى يجمع البقايا التي بقيت في الأركان والزوايا. ومضوا من ذلك المكان واستولى على أوركند وبار جليغ كنت، ونظرا إلى أنهم لم يقاوموهم أو يحاربوهم فلم يقتلوهم جميعا. ثم توجهوا بعد ذلك إلى أشناس وكانت غالبية جنودها من

السفلة الأوباش، وقد قاتلوا قتالا عنيفا واستشهد الكثير منهم، فلما وصلت أنباء هذه الحالات إلى جند انسحب قتلغ خان أمير الأمراء مع جيش كبير كان السلطان قد عيَّنه للمحافظة على تلك المنطقة عملا بالحكمة القائلة "من نجا برأسه فقد ربح"، ونهض كالرجال العقلاء موليا ظهره للفرار في أثناء الليل موليا وجهه شطر الطريق حتى عبر نهر جيحون وتوجه إلى خوارزم عبر الصحراء، فلما وصل خبر جلائه وخلاء جند من الجنود أرسل جنتيمور برسالة إلى الأهالي وأخذ في استمالتهم وينذرهم ويحذرهم عاقبة الخصام، ونظر اللي أنه لم يكن في جند حاكم قوى أو قائد مطلق يوجههم ويجمعهم فقد تصرف كل واحد منهم حسب رأيه الذي يتراءي له صوابا، وأحدث العـوامُّ الضوضاء والهرج والمرج قاصدين أن يسقوا جنتيمور شرابا مسر المداق مثلما فعلوا مع حسن فعلم جنتيمور بذلك، فخاطبهم بدهاء وذكاء ورفق ومداراة، وتمكن من تسكينهم وتهدئتهم وذكرهم بأحوال سقناق وما أصاب أهلها من جراء مقتل حسن حاجى وعقد معهم موتقا، قائلا: إنى لن أسمح لأى جيش أجنبي أن يطأ بأقدامه أرض تلك البلاد. ففرح المواطنون بتلك النصيحة والعهد، وتعهدوا بأن لا يلحقوا به أذى أو ضيررا. فلمسا عاد إلىي (ألـوش أيدى) عرض عليه ما كان قد شاهد من أحوال تلك الجماعة ونيتها وما سلكه معهم، لدفع شرهم من حلو اللسان وما اتبعه معهم من تملق وخداع ووصف عجزهم وقصورهم واختلاف آرائهم وأهوائهم، ومع أن الرغبة كانت متوفرة لدى الجيش المغولي للإقامة في قراقورم وأن لا يتعرضوا لجند بالهجوم، فإنهم لهذا السبب قد لووا أعنتهم متجهين صوبهم باذلين جهدهم لاستخلاصها، ونزلوا بخارج المدينة في الرابع من صفر سنة ١٦٦هـــ واشتغل الجند بحفر الخندق وما يلزم ذلك من أخسساب ومنجنيق وسلالم وغيرها، بينما لم يسلك أهالي جند خطوة واحدة نحو الحرب واكتفوا بإغلاق البوابة وجلسوا فوق الحائط والأسوار ينظرون كالنظارة، ونظرا إلى أن غالبية أهالي المدينة لم يكونوا قد شاهدوا حربا قبل ذلك و لا خبرة لهم بها فقد تعجبوا من أفعال المغول قائلين: كيف يستطيعون الوصول إلى حائط القلعة؟! ومتى وكيف أقيمت هذه السلالم؟!

ووضع المغول السلالم على حائط القلعة، وتحركوا هم كذلك وبدأوا في استخدام المنجنيق، وسقط حجر كبير على الأرض كما لو كان قد طار في الهواء، ثم سقط فأصاب الحلقة الحديدية لهذا المنجنيق وكسرها، وفيى تلك الأثناء وصل المغول من جميع الجوانب وصعدوا إلى أعلى الحائط وفتحوا البوابات ولم يصب أى فرد من الجانبين، وأخرج المغول جميع المواطنين، ونظرا إلى أنهم كفوا أيديهم وأرجلهم عن القتال والنزال معهم فقد مسحوا جباههم بيد الشفقة والرحمة وأبقوا عليهم أحياء عدا عدد قليل من القادة الذين أهانوا جنتيمور (١) وتطاولوا عليه في القول، فقد قتلوهم واعتقلوا أهالي تلك الناحية في الصحراء تسعة أيام بلياليها، وأغاروا على المدينة ونهبوها ونصبوا عليها على خواجة الذي كان من سادة (١) بخارى والدي كان قد الزمهم وانضم إليهم منذ زمن بعيد قبل خروجهم، وعهدوا إليه برعاية مصالحها والاهتمام بأمرها، وقد نجح في ذلك، وتمكن من أداء عمله واستمر يشغل هذا المنصب ما لم يصدر من دار القضاء منشور الأجل بعزله.

وسير إلى مدينة كنت أميرا مع عشرة آلاف من الجنود استولى عليها وترك شحنة له بها، أما بالنسبة إلى ألوش أيدى فقد رحل إلى قراقورم، واختار من التراكمة سكان الصحراء ما يقرب من عشرة آلاف، وعين تاينال نوين قائدا لهم ومضوا إلى خوارزم، وبعد أن ساروا عدة أيام قطعوا خلالها عدة منازل من الطريق حدثت حادثة مؤسفة، فقد لازمهم شخص نحس الطالع وحرضهم على قتل المغولى الذى اختاره تاينال ليقوم مقامه فى قيادتهم، وأعلنوا العصيان، كان تاينال يسير فى المقدمة، فاضطر إلى العودة الإطفاء نار الفتنة وإسكات الاضطرابات التى أحدثوها، وقتل غالبية تلك الجماعة، وهرب بعضهم بمعجزة وأنقذ نفسه وروحه، ومضى مع فوج آخر إلى مروو آمويه، وهناك تكاثر عددهم وازداد جمعهم كما سيثبت ذلك فى موضعه

<sup>(</sup>١) معنى هذه الكلمة: الحديد الحقيقي Boyle: 88 true iron.

<sup>(</sup>٢) في المتن قردوان ولم أعثر لها على معنى وترجمتُها طبقا للمخطوط بـ "سروران".

### ذكر استخلاص فناكت وحجند وأحوال تيمور ملك

أرسل ألاق نويان وسكتو وتقاى مع خمسة آلاف رجل للتوجه إلى فناكت، وكان أميرها إيلتكو ملك ومعه جيش من القنقليين فتحاربوا معا ثلاثة أيام متتالية، لم يحرز المغول أى تقدم خلالها حتى حل اليوم الرابع.

### حينما قذفت الشمس أنشوطتها عاليا وارتفع الفضاء إلى السموات الطي

طلبوا الأمان، وخرجوا مستسملين ففصلوا الجنود عن أرباب الحرف وأجلسوا كل جماعة على حدة وقضوا على الجنود جميعا بعضهم بصضرب السيوف وآخرون بقذف السهام، وقسموا أرباب الحرف إلى عشرات ومئات، وعينوا الصناع والحرفيين وأصحاب الجوارح ثم استخرجوا الشباب من بين الآخرين وأرسلوهم إلى الجيش الأمامي وتوجهوا إلى حجند، فلما وصلوا إلى هناك تحصن أرباب المدينة بالقعلة وتخلصوا من طوارق الزمان. وكان أمير تلك القلعة تيمور ملك الذي قيل في حقه لو أن رستم كان لا يزال حيا في عهده ما صلح إلا أن يكون سائسا عنده، وكان قد أقام في وسط نهر جيحون - حيث يتفرع النهر فرعين- قلعة عالية محصنة، وذهب إلى هناك مع ألف من الرجال الأشدًاء والمحاربين المشهورين، فلما وصل الجيش إلى هناك لم يتمكن من الاستيلاء على القلعة مباشرة، فلا يمكن أن تصل إليها سهام أو منجنيق، وساقوا شباب خجند إلى الجيش الأمامي وكانوا يمدون هذا الجيش بالشباب الذين أسروهم من أترار وبخارى وسمرقند والمدن والقرى الأخرى التي استولوا عليها، حتى أصبح هناك خمسون أله رجل في الجيش وعشرون ألف مغولي فقسموهم جميعا إلى مجموعات عشرات ومئات، وعينوا مغوليا على رأس كل عشر مجموعات تتكون كل منها من عشرة من التاجيك، وكانوا ينقلون الأحجار من الجبل ولمسافة ثلاثة فراسخ مشيا على

الأقدام، وكان المغول يسقطون تلك الحجارة في الماء وهم راكبون الجياد، وكان تيمور ملك قد صنع اثنى عشر زورقا مغطاة باللباد المبلل الملطخة بطبقة من الطين الممزوج بالخل تاركين البوابات الصغيرة (القذف)، وكان يرسل شيئا من هذه الزوارق في كل صباح إلى اتجاه معين، وكانوا يقاتلون بضراوة، ولم تكن ضربات السهام تؤثر فيها، وكان المغول يقذفون بالنار والنفط والحجارة في الماء، ولكن تيمور كان يتخلص منها وينجو، بل ويشن عليهم غارات ليلية، فأرادوا أن يدفعوا مضرته ويتخلصوا من ضرره، وعبثا عليهم غارات ليلية، فأرادوا أن يدفعوا مضرته ويتخلصوا من ضرره، وعبثا كلها، فلما تأزم الموقف وجاءت اللحظة التي لا بد وأن يختار فيها إما الشهرة وإما العار في الوقت الذي صار فيه قرص الشمس طعاما لمعدة الأرض وأظلمت الدنيا وأصبحت قاتمة كصومعة المسكين، جهز أمتعته وأثقاله وأحماله وأجلس رجاله في سبعين سفينة كان قد أعدها ليوم الهروب. ركسب هو وجماعة من الرجال في زورق وأضاءوا المشاعل وانطلقوا مسرعين كالبرق الخاطف كما قال الشاعر؛

## خاض الدجى ورواق الليل مسدول برق كما اهتز ماضى الحد مصقول

وتحرك الجيش على شواطئ النهر بينما هو يتحرك في زورقه إلى كل مكان يستخدمون فيها القوة ويقذفهم بالسهام التي لا تخطئ هدفها مثل القضاء، فقاد السفن وأسرع بها، واستمر على هذا النحو حتى وصل إلى فناكت، وكان المغول قد أقاموا سلسلة وسط الماء حتى تكون حائلا للشقى من التقدم فقذفها بضربة من رمحه وغيرها، واشتركت بعض الجيوش في حرب من الطرفين حتى وصل إلى حدود جند وبارجليغ. وهاجمته الجيوش من كل جانب. فلما وصلت أخباره إلى سمع ألوش أيدى وكان يمتلك جيشا على شاطئ النهر في عدة أماكن، وشيد قنطرة من السفن وأعدت آلات القذف للعمل وأخذ تيمسور ملك في ترصد الجيش وانتظاره له، فلما وصل إلى حدود بارجليغ كنت اتجه موب الصحراء، وخرج من الماء وقطع الصحراء هاربا مثل الفار على

جواد سريع وأسرع جيش المغول في أثره متعقبا له، وبينما كانوا يجرون وراءه كان هو قد أرسل أمتعته إلى الأمام وتخلف مستعدا للقتال قابضا على سيفه قبضة أشد الرجال. وكلما تحركت الأمتعة مسافة أكثر مضى في أثرها مرة أخرى، واستمر يكافح على هذ النحو عدة أيام حتى قتل وجرح مسن رجاله الكثير بينما كان جند المغول يزداد يوما بعد يوم، وأخذ المغول أمتعته منه وبقى مع عدد قليل من رجاله إلا أنه ظل مصرا على القتسال وعدم الاستسلام، فلما قتل الأشخاص القليلون الذين كانوا معه ولم يبق معه سلاح سوى ثلاثة من السهام أحدها مكسور لا حربة له مضى في أثره ثلاثة مسن المغول فرماهم بالسهم المكسور الذي لا رأس له فأصاب أحدهم وأعماه، شم ضدكما والأفضل لكما وما فيه صلاحكما أن تعودا وتحفظا أرواحكما. فعساد ضدكما والأفضل لكما وما فيه صلاحكما أن تعودا وتحفظا أرواحكما. فعساد المغوليان عنه ومضى هو إلى خوارزم وبدأ في الاستعداد للحرب مرة ثانية، وذهب مع جمع من الجنود إلى مدينة كنت وقتل النائب الدي كسان يتولى أمرها هناك ثم عاد.

فلما لم يطب له المقام في خوارزم ولم يجد فيها أمنه ذهب في أشر السلطان الذي التحق به في الطريق إلى شهرستان، وبعد مدة بينما كالسلطان يبحث في كل مكان ويتقدم ويتأخر أظهر بدوره كثيرا من المقدرة والكفاية ثم ذهب بعد مدة في زي الصوفية إلى الشام....وبعد بصعع سنين هدأت دائرة الفتن والتأمت جروح الزمان فإن حب الموطن والأهل كان الباعث له على العودة، بل كان القضاء هو محرضه على ذلك حتى وصل الباعث له على العودة، بل كان القضاء هو محرضه على ذلك حتى وصل إلى فر غانة واستوطن مقابر قصبة أرس عدة سنوات، كان فيها على اتصال دائم بالأخبار وكان يذهب في كل وقت إلى خجند ليرى ابنه الذي أنعم عليه من حضرة باتو بأسباب والده وأملاكه، وتوجه إليه فاقترب تيمور منه وقال: إذا كنت ترى والدك فهل تتعرفه؟ فأجاب الابن: لقد كنت طفلا رضيعا حين تركني والدى وتخلفت عنه وإني لن أتعرف عليه ثانية، ولكن هناك غلاما يعرفه. فأحضروا الغلام الذي شاهد العلامات التي كانت بأعصاء تيمور

فشهد عندئذ بأنه هو حقيقة وشاع هذا الأمر بين الناس ولم يصدقه بعضهم، لأن الودائع كانت في أيديهم فأنكروا ذلك، ولهذا السبب فكر في الذهاب إلى حضرة القا أن حتى ينعم برعايته وشفقته، والتقى في الطريق (بقدقان) الذي أمر بتقييده، وسأله قدقان فيما يختص بحربه وفعاله مع المغول.

لقد رآنى البحر والجبل وأنا فى قتالى مع أبطال توران المشهورين وما فعلته بهم النجم شاهد عليه، فإتى بالشجاعة والإقدام قد أخضعت الأرض كلها لى.

وتعرف عليه المغولى الذى كان قد أصابه بالسهم المكسور وأكثر من توجيه الأسئلة إليه، إلا أنه أهمل في إجابته أسلوب الاحترام والتعظيم الدى يتبع بين المتكلمين في حضرة السلاطين، ولشدة غضبه انطلق منه أحد السهام فكان ردا على جميع السهام التي قذفها من قبل فالتوى متألما متأوها ولم يعد يفكر في خير أوشر وقد أصابت الطعنة مقتله وانتقل من بيت الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، ما من الموت خلاص و لا عنه مناص:

أيتها الدنيا عجبا لأفعالك فمنك السليم ومنك المكسور

### ذكر استخلاص ما وراء النهر على سبيل الإجمال

تشتمل بلاد ما وراء النهر على بلاد وبقاع ونواح ورباع إلا أن بخارى وسمرقند هى خلاصة تلك المساكن وزبدة هذه الأماكن، وقد ورد فى كتاب معجم البلدان عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفتح مدينة بخراسان خلف نهر يقال له جيحون تسمى بخارى محفوفة بالرحمة محفوفة بالملائكة منصور أهلها النائم فيها على الفراش كالشاهر فى سبيل الله سيفه، وخلفها مدينة يقال لها سمرقند فيها عين من عيون الجنة وقبر من قبور الأنبياء وروضة من رياض الجنة تحشر موتاها يوم القيامة مع الشهداء، ومن خلفها تربة يقال لها قطوان يبعث منها سبعون ألف شهيد يشفع كل شهيد فى سبعين من أهل بيته وعشيرته.

وسوف تثبت وقائع هاتين المدينتين بالتفصيل على التخصيص ويؤيد صحة هذا الحديث أن أمور العالم نسبية وقد قالوا: وبعض الشر أهون من بعضه.

وتحت كل الظروف والأحوال فإن الشكر واجب على العبد فالمشر الكثير أسوأ من الشر القليل.

وصل جنكيز خان بنفسه إلى تلك البلاد، وكانت أفواج جيش التتار تترى كأمواج البلاء والفناء. ولم يشف صدره الانتقام منهم والتشفى فيهم أو إسالة دمائهم أنهارا كما سطر نلك حكم القدر في جريدة القضاء. فلما استولى على بخارى وسمرقند فقد أدخل السرور على نفسه بالقتل والإغارة إلا أنه لم يبالغ أو يفرط في قتلهم. ولم يتعرضوا (أي جنكيز خان) لما يجاور تلك البلاد وضواحيها لاستسلامهم وانقيادهم لحكمه، ثم اتجهوا بعد ذلك لإعادة العمارة وتأمين ما بقى من الأهالى، حتى إذا ما حلت شهور سنة ثمان وخمسين

وستمائة عادت عمارة ورونق بعض هذه البقاع إلى رونقها الأصلى واقترب بعضها الآخر من ذلك، بخلاف خراسان والعراق التى ابتليت بالحمى اللازمة والحرارة المطبقة، فقد أغاروا على مدنها وقراها عدة مرات وقتلوا أهلها، وقد استمر ذلك الاضطراب عدة سنوات، فعند ذلك الحين حتى يوم القيامة فلو توالد الناس وتناسلوا وازداد عدد الناس وتكاثروا فإنه لن يصل إلا عشر ما كان عليه قبل ذلك، ونستطيع أن نتعرف على ذلك من آثار الأطلل والدمن التى سجلت ونقشت أعمال الزمان على جدرانها وإيواناتها، وكان من مظاهر الاهتمام بتلك الممالك أن عهدوا بزمام تلك البلاد إلى كفاءة الصاحب الأعظم يلواج وخلفه الصادق الأمير مسعود بك حتى يصلح برأيه الصائب وبصره الثاقب المفاسد التى ألمت بها، ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر.

فرفع عن كاهل الأهلين مؤن الجيش وأثقال الضرائب وزوائد العوائد، وتؤيد صحة هذه الدعوى آثار النعمة والعمارة والرخاء الذى أصاب الأهلين، التي هي مشرق أنوار ذلك العدل والرأفة، تلك الآثار التي ظهرت علي صفحات تلك الأمصار، التي تتجلى بوضوح علي أحوال تلك الأقاليم وقاطنيها.

### ذكر استخلاص بخارى

هى من البلاد الشرقية قبة الإسلام، وتعتبر مدينة السلام فى تلك النواحى والأنحاء، ازدان سوادها ببياض نور علمائها وفقهائها وزينت أطرافها وجملت بطرف المعالى.

وهي منذ قديم الزمان وفي كل قرن مجمع نحارير علماء كل دين وفق دين كل عصر، واشتقاق كلمة بخارى من بخار، وهي تعنى بلغة المغان مجمع العلم، وهذا اللفظ بلغة الأويغوريين والختاى عبدة الأوثان. قريب من هذا المعنى أنهم يطلقون على معابدهم التي تضم الأصنام كلمة بخار، وكان اسم المدينة وقت إنشائها بمجكث (١)، فلما فرغ جنكيز خان من ترتيب الجنود وتجهيزهم وصل إلى ممالك السلطان وأرسل الأبناء الكبار والأمراء مع جيوش كثيفة إلى كل مكان، وتوجه هو بنفسه قاصدا بخارى، واشترك معه من أبنائه الكبار تولى مع جيش كبير من الأتراك الشجعان الذين لا يفرقون بين الطاهر والنجس ويحسبون كأس الحرب كأس شراب لذيذة ويظنون غمد الحسام كأس المدام. وتحرك عن طريق زرتوق في الوقت الذي ارتفعت فيه الشمس من الأفق الشرقى في الصباح الباكر، وصل إلى طرفها فجأة، وفي الوقت الذي رفع فيه سلطان النجوم العلم من الأفق الزمني كان أهالي المدينة غافلين عن القضية التي ولدتها الأيام والليالي. فلما رأوا أطراف المدينة وأكنافها وقد أحاط بها الفرسان واستحال الهواء المنير إلى ليل بهيم من تراب الخيول استولى الفزع والهول عليهم وارتسم الخوف والجبن على وجوههم، لجأوا إلى القلعة وتحصنوا بها وأغلقوا أبوابها ظانين ومفكرين أنه ربما يأتيهم فوج من جيش كثيف أو موج من بحر لجّيٌّ متلاطم حتى يقاتلوا ويسيروا إلى

<sup>(</sup>١) اسمها الصفدى القديم Bumich Kath وتعنى العاصمة.

حتفهم بأرجلهم فأنقذهم بواسطة اللطف الربانى وثبتت أقدامهم ولم يختلفوا فيما بينهم، وفى أثناء ذلك أرسل سلطان العالم وفقا لعادته المتبعة رسولا هو و"الشحنة صاحب" برسالة إليهم مخبرا بوصول الموكب وناصحا لهم بتجنب الوقوف فى وجه السيل الشديد.

إلا أن نفرا منهم ممن ينطبق عليهم القول "استحوذ عليهم السيطان" أرادوا بمعارضته التعرض له وإيذاءه فصاح فيهم معليًا صوته قائلا: إنسى فلان ابن فلان مسلم ابن مسلم قد أتيت إليكم ابتغاء مرضاة الله برسالة مسن جنكيز خان نافذ الأمر والسلطان حتى أخرجكم وأنقذكم من أعماق الهلك وبحار الدماء، فهذا هو جنكيز خان قد أتى بنفسه ووصل إلى هنا على رأس عدة من الألوف من المحاربين الأشداء، فإذا أبديتم أية رغبة في الخلف والعناد فإن القلعة والصحراء والوادى ستصبح في ساعة واحدة بحرا كبيرا من الدماء، وإذا أصغيتم واستمعتم لنصيحته وموعظته ووعتها عقولكم وآذانكم وانقدتم إليه وأطعتم أمره حفظتم أنفسكم وأموالكم في حصن الأمان.

فلما استمع الناس من خاصة وعامة لأقواله التي لمسسوا فيها سمة الصدق وإحساس اليقين أصغوا إلى نصيحته وأدركوا تمام الإدراك أنه لا قدرة للسيل على ملء ممره واعتراض سبيله. وستزلزل الجبال زلزالها ولن تعرف الأرض الاستقرار والقرار، ورأوا الصلاح في الصلح والفلاح في قبول النصح فأخذوا منه موثقا وتعهدا من باب الاحتياط والأمان، إذا ما استقبله الأهالي فرحين واستسلموا لحكمه وأصاب الضرر أي فرد منهم فإن ذنب ذلك الجرم يقع على عاتقه ويقتص منه، وهكذا هذأ الأهلون واستقروا وأمنوا وسحبوا أقدامهم عن طريق الخطأ والعناد، وكفوا أفكارهم عن ذلك وولوا وجوههم شطر المصلحة والمنفعة، وأرسل أكابر زرنوق وعظماؤها وفدا إليه حاملا الكثير من الهدايا، فلما وصلوا إلى موقف خيول الخان سألهم عن أحوال قادة ومعارف زرنوق وغضب لتخلفهم وتقاعدهم، وأرسل رسولا عن أحوال قادة ومعارف زرنوق وغضب لتخلفهم وتقاعدهم، وأرسل رسولا

واضطربت أحوالهم وزلزلت أركانهم زلزالا شديدا، كجبل نك تك واحدة وأسرعوا في التو والحال إلى حضرته، فلما مثلوا بين يديه أظهر لهم جنكيز الكثير من الشفقة والعطف والرحمة، وأمنهم على أرواحهم حتى استقرت نفوسهم وهدأت أمورهم، ثم أصدر أمرا بخروج أي كائن كان في زرنوق سواء أكان من أصحاب القلانس والعمامة أم أصحاب القناع والبراقع، فجمعوهم في الصحراء وأحالوا القلعة إلى صحراء جرداء ثم أحصوا الجماجم وعينوا جيشا أماميا من الفتيان والشبان لمهاجمة بخارى وسمح للآخرين بالعودة إلى ديارهم وأسموا القرية قتلغ باليغ (المدينة المباركة).

واتخذوا من تراكمة تلك المواضع دليلا خبيرا بالطرق والسبل وعلى دراية وعلم كبيرين بشأنها فقاد الجيش في طريق لا يسلكه أحد ويطلقون على هذا الطريق منذ ذلك الحين الطريق الملكي، وكان مروري في شهور سنة تسع وأربعين وستمائة في مصاحبة الأمير أرغون في أثناء ذهابه إلى بلط منكو قا آن من هذا الطريق، وكان طاير بهادر يسير في المقدمة، فلما اقتربوا من مدينة نور ساروا وسط عدد من الحدائق، وفي أثناء الليل جذوا الأشجار وصنعوا منها سلالم ومصاعد وأمسكوا السلالم أمام جيادهم، وتقدموا ببطء وتؤدة، وظن مراقبو السور أن هؤلاء جماعة من التجار، وظلوا على هذا النحو حتى وصلوا إلى باب قلعة نور فأظلم النهار عليهم، وغشيت الظلمة أعينهم.

وهذه هى حكاية زرقاء اليمامة: لقد شيدت قلعة عالية وكانت ثاقبة النظر لدرجة أنها كانت قادرة على رؤية جيش خصومها من بعيد إذا قصدها خصم من الخصوم، فتستعد وتتسلح لمنعهم وصدهم، ولم يكن خصومها قادرين على تحقيق أى شيء ضدها سوى الحسرة والندم، بعد أن يكونوا قد فعلوا كل خدعة محكمة ولم يغفلوا عن أية حيلة ممكنة، وفي النهاية أمرهم أن يقطعوا الأشجار من جذوعها بأغصانها وأن يمسك كل فارس بالشجرة أمامه، وكانت الزرقاء تقول: إنى أرى شيئا عجبا فإنى أرى شبه غابة تتحرك

نحونا. فقال قومها: ربما اعترى نظرك خلل أو ألم بــه مكـروه , إذ كيـف تتحرك الأشجار؟ وأهملوا المراقبة وأخذ الحيطة والحذر حتى كــان اليــوم الثالث وصلت جيوش الخصوم وهجموا، وانتصروا عليهم وقبــضوا علــى الزرقاء وقتلوها، والخلاصة أن أرباب نور أغلقوا الأبواب وأرســل طــاير بهادر رسولا مخبرا بوصول السلطان فاتح العالم وناصحا بالانقيــاد وتــرك العناد، وكانت أهواء الأهالي وآراؤهم مختلفة متباينة والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا مصدقين بوصول جنكيز خان بنفسه، بل كانوا في حذر شــديد مـن وصول السلطان مستعدين له وكانوا مترددين لا يعلمون ما يفعلــون فكــان بعضهم راغبا في الاستسلام والانقياد والدخول في الرعية وآثــر آخــرون التمرد والعصيان... وبعد مفاوضات قام بها الرسل والسفراء استقروا علــي أن يرتب أهالي نور نزلا وطعاما أرسلوه في مصاحبة الرسول إلى حــضرة سلطان الوقت وأن يقدموا له فروض الــولاء والطاعــة وســمات االوفــاء والانقياد.

وقنع طاير بهادر بالقليل من النزل مما قدموه ومضى في سبيله وأرسل أهالي نور رسولا مخبرا بما تم الاتفاق عليه، وبعد أن شرف الرسول بقبول السلطان للنزل أمر أن يتوجه سبتاى في المقدمة إليهم وأن يسلموه المدينة، فلما وصل سبتاى امتثلوا للأمر الصادر إليهم وسلموا له المدينة واتفقوا على أن يقنعوا بنجاة المواطنين وأن يهيأ لهم ما لا بد منه من أمور المعاش ومصالح العمارة والزراعة من أغنام وبقور وأن يخرجوا إلى الصحراء وأن يتركوا المنازل كما هي حتى يغير عليها الجنود فنفذوا ما أمروا به ودخل الجيش إلى المدينة ونهبوا كل ما وجدوه ولم يحد المغول عن الاتفاق الذي أقروه ولم يصيبوا أي فرد منهم بأذي أو مكروه، واختاروا ستين رجلا أرسلوهم مع إيل خواجة ابن أمير نور وعونا كما كان متعارفا إلى دبوس، فلما وصل جنكيز خان قاموا وهبوا لاستقباله حاملين معهم ما يناسبه من الهدايا والنزل فخص جنكيز خان تلك الجماعة بالعطفة السلطانية وسألهم: ما الضرائب التي يفرضها السلطان على أهالي نور؟ قالوا ألف وخمسمائة

دينار. فأمرهم بأن يدفعوا قيمة هذا المقدار نقدا وأن لا يتعرضوا لأى شيء آخر خلاف ذلك، وقدم نصف هذا المبلغ من قلائد النساء وجواهرهن وتعهدوا بسداد الباقى بعد مدة ثم دفعوه إلى المغول وتخلص أهالى نور من مذلة الأسر وعبودية التتار وحصلت نور على الرخاء والرفاهية. ثم توجه من هناك إلى بخارى ونزل في أوائل المحرم من سنة سبعة عشر وستمائة على بوابة القلعة.

ثم أقاموا بعد ذلك مقاما للسلطان في الصحراء في مواجهة القلعة.

كان عدد الجنود يزيد عن عدد النمل والجراد ويفوق حد الحصر والإحصاء، وكانوا يصلون فوجا بعد الآخر كأنهم أمواج بحر زاخر متلاطم الأمواج ونزلوا حول المدينة، وكان هناك عشرون ألفا من جيش السلطان من خارج المدينة يتقدمهم كوك خان الذي كانوا يقولون عنه إنه كان مغوليا وهرب من جنكيز وانضم إلى السلطان – والعهدة على الراوي – ولهذا السبب نال حظوة عند السلطان وعلا أمره، وقد خرج هو وأمراء آخرون عند غروب الشمس مثل خميد بور وسونج خان وكشلي خان من القلعة مع أكثر القوم، وحينما وصلوا إلى شاطئ نهر جيحون تعقبهم حرس ومقدمة الجيش الاستطلاعية وأطبقوا عليهم ولم يتركوا أثرا لهم.

## إذا لم يكن يغنى الفرار من الردى على حالة فالصبر أولى وأحزم

وفى اليوم الثانى حينما أضحت الصحراء من انعكاس قرص المسمس طستا ممتلئا بالدم، فتحوا البوابة وأوصدوا باب النيزاع والنيزال والحرب والخصام وذهب أئمة وأعيان مدينة بخارى إلى جنكيز خان، ودخل جنكيز لتفقد القلعة والمدينة من الداخل ودلف إلى المسجد الجامع ووقف فى مواجهة المقصورة وترجل ابنه تولى وصعد المنبر وسال جنكيز: أهذه سراى السطان؟ فقالوا إنها بيت الرحمن، فنزل عن جواده هو الآخر وصعد درجتين أو ثلاثا وقال: إن الصحراء خالية من العلف، فليطعموا الجياد. ففتحوا المخازن التى كانت موجودة بالمدينة وأخرجوا ما بها من غلات ثم أحضروا

صناديق المصاحف إلى وسط صحن المسجد حيث تفاذفتها الأيدى والأقدام، وجعلوا من صناديقها إصطبلا للخيول وأخذوا يداومون فى احتساء كئوس النبيذ واحضروا مغنيات المدينة فاستمعوا لهن ورقصوا على أنغامهن. وبينما كان المغول يرفعون أصواتهم على نغمات غنائهن كان الأئمة والمسأيخ والسادات والعلماء ومجتهدو العصر يقومون بحراسة الجياد والبوابة وحظائر الأمراء والمحافظة عليها والتزموا بالامتثال لحكم هؤلاء القوم... وبعد ساعة أو ساعتين عزم جنكيز على العودة مرة أخرى إلى معسكره وسارت معه الجماعة التى كانت هناك وصارت أوراق مصاحف القرآن موطئا للنعال وسط القاذورات.

وفى تلك الأثناء توجه الأمير الإمام جلال الدين على بن الحسن الرندى الذى كان قدوة وإماما لسادات بلاد ما وراء النهر وكان على درجة كبرى من الزهد والورغ إلى الإمام العالم ركن الدين بن الإمام الذى كان من أفضل علماء العالم طيب الله مرقديهما وقال: ما هذه الحالة التى أراها يا مولانا! وهل ما أراه يا رب حقيقة أم منام؟! فقال مولانا: أصبت، إنها رياح الاستغناء عن الله التى تهب، إننا لا قدرة لنا على الكلام.

فلما خرج جنكيز خان من المدينة ذهب إلى مصلى العيد وصعد المنبر وكانوا قد أحضروا أهل المدينة جميعا فسأل عن الأغنياء فيما بينهم فعينوا مائتين وثمانين شخصا منهم مائة وتسعون من أهل المدينة وتسعون آخرون غرباء من التجار الذين وفدوا إليها من الأقطار الأخرى وأحضروهم إلى مقربة منه ثم بدأ خطابه ذاكرا غدر السلطان وخلافه الذى ما ذكر عنه كاف، وقال في بداية قوله: أيها القوم اعلموا أنكم قد اقترفتم الكثير من النوب والآثام، وقد ارتكب هذه الآثام عظماؤكم وكبراؤكم. تسألونني ما دليلي على ما أقول، فأجيبكم: إن سبب ذلك هو أنى عذاب الله، فإذا لم تكونوا قد ارتكبتم المعاصى والآثام لم يرسل الله عذابا مثلى ليصب فوق رءوسكم العذاب، ولأنيقنكم وبال أمركم أختتم الخطبة بهذه النصيبحة قائلا: لا حاجة إلى

الاعتراف بأموالكم الظاهرة والواضحة على وجه الأرض، أخبروني عميا يحتويه باطن الأرض. ثم سألهم بعد ذلك قائلا من أمناؤكم والمعتمدون لديكم؟ فتحدث كل شخص عن أقاربه والمرتبطين به وعين مع كل واحد منهم مغوليا أو تركيا نائبا عنه باسم باسقاق حتى لا يتعرض أحد من الجنود لهم أو يخضعوهم ويقهروهم بالإذلال والهوان، ثم بدأوا في أخذ المال من هولاء المعتمدين فأخذوا ما أعطوه لهم من الأموال دون أن يفرضوا عليهم أضعافه أو يحمِّلوهم ما لا يطيقون. وفي كل يوم في وقت طلوع الشمس كان الموكلون يحضرون كبار القوم إلى حضرة سلطان العالم، وكان جنكيز خان قد أصدر أمرا بإخراج جيش السلطان من داخل المدينة والقلعة، فلما كان تنفيذ ذلك الأمر عسيرا بالنسبة إلى المواطنين، وكانت تلك الجماعة حماية لنفسها وأرواحها قد سلكت كل ما يمكن لها من محاربة وقتال وإغارة ليلية، لهذا أصدر أمرًا بإضرام النار في المحلات، ونظرا إلى أن مباني المدينة كلها كانت من الأخشاب، فإن غالبية المدينة قد احترقت خلال عدة أيام عدا المسجد الجامع وبعض القصور التي كانت قد شيدت من الآجر، ثـم سـاقوا أهل بخارى لمحاربة ومهاجمة القلعة واشتعلت نار الحرب من الجانبين وأعد المغول من الخارج المنجنيق والحجارة وأحنوا الأقسواس وأعدت السهام والحجارة، أما من الداخل فكانت آلات القذف وقوارير النفط معدة للاستعمال، وكانت مشتعلة كالتنور الذي يغذونه بأكوام وجبال من الأحطاب الجافة، وقد تناثر الشرر من جوف التنور مرعدا في الهواء، واستمرت المعركة على هذا النحو عدة أيام شن أهل القلعة خلالها حملات شديدة على المهاجمين وبخاصة كوك خان الذي بيدو وكأنه قد اختطف من ذكر الأسود فقد كان شجاعا مقداما حارب بجسارة معارك عدة وأبلى بلاء حسنا وقتل في كل هجمة عددا من الرجال، بل أسر وحده عددا كبيرا من الجيش، حتى اضطرب الأمر في النهاية، ولم يعد هناك مجال للختيار والتفكير وقيل عذر تلك الجماعة عند الخالق والمخلوق، وامتلأ الخندق بالحيوانات والإنسان، وارتفع بالجيش الأمامي والبخاريين واستولوا على الفصيل وأضرموا النار بالقلعة وقد

أضحى الملوك والقادة والأعيان الذين كانوا أعيان الزمان والمقربين لدى السلطان والذين تجاوزت عزتهم كل حد حتى وضعوا أرجلهم علمى رأس الفلك، هؤلاء جميعا قد أضحوا أسرى المذلة والهوان وغرقى فى بحر الفناء والدماء:

الدهر يلعب بالسورى لعب الصوالج بالكرة أو لعب ريح عاصف فاعلم بكف من ذرة الدهر قتاص وما السال إلاً قتبرة (١)

ولم يتركوا أى واحد من الرجال حيا بعيدا عن ضرب السياط والتعذيب.

وقد أحصى الذين قتلوا من الرجال بما يزيد عن ثلاثين ألفا، وقد أسروا صغار الأولاد وأولاد الكبار منهم والنساء الفارعات الجميلات القد، وحينما طهرت القلعة والمدينة من الطغاة وسويت الجدر والفصيل بالأرض وأضحت كثيبا مهيلا ساقوا جميع أهالى المدينة من رجال ونساء وقبيح وجميل إلى كثيبا مهيلا ساقوا جميع أهالى المدينة من رجال ونساء وقبيح وجميل إلى منطقة المصلى وأمنهم جنكيز خان على حياتهم ولكنه اختار الشباب والكهول الذين يصلحون لأداء الأعمال للاستعداد للانضمام إلى الجيش المتقدم لغرو سمرقند ودبوسيه. وتوجه من هناك قاصدا سمرقند وتفرق أرباب بخارى بسبب الخراب الذي ألم بهم وأضحوا كبنات المنعش وذهبوا إلى القري المتاه المختلفة، وأضحت تلك المدينة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا و لا أمتا، وكان واحد من أهل بخارى قد هرب بعد الوقعة ووصل إلى خراسان، وقد منألوه عما جرى فقال : قدموا، واقتلعوا، وحرقوا، وقتلوا، ونهبوا، ثم ذهبوا. وقد شهد أهل الفصاحة والبلاغة والذين استمعوا نهذا القول بأنه لا يمكن أن يكون هناك أوجز وأبلغ من هذا القول في الفارسية تعبيرا لما جرى وكل ما يحود ومسطور في هذا الجزء أي خلاصة هانين الكلمتين أو المثلاث

<sup>(</sup>۱) من أبيات للقاضى أبى الفضل أحمد بن محمد الرشيدى اللوكرى الذي كان من أولاد هرون الرشيد. أوردهــــا الشعالبي في تتمة اليتيمة.

التى ذكرها هذا الشخص، وبعد أن استولى على سمرقند عين توشا باسقاق نائبا عنه لإمارة وحكم منطقة بخارى، فقدم إلى بخارى، فاستعادت رونقها قليلا، حتى إذا ما تولى مقاليد الحكم سلطان العالم، حاتم آخر الزمان، زاد اهتمامه بها فعهد بأمرها إلى بلواح الذى جذب بمغناطيس عدله ورأفته الشذاذ والمتفرقين الذين هربوا بأنفسهم لاجئين إلى الزوايا والخبايا، فعادوا إلى أوطانهم، وولوا وجوههم من جميع البلدان والأمصار وأقاصى الأقطار وأدانيها شطرها فارتقت عمارتها، وحسنت إدارتها بفضل رعايته لها وعنايته بها، ولم تقف عند هذا الحد بل بلغت أقصى درجات الرقى والازدهار، وصارت ساحتها مستقرا للكرام والكبار ومجمعا للخاصة والعامة من الناس.

وفجأة وفى شهور سنة ستة وثلاثين وستمائة خرج من أطراف بخارى أحد المتصوفه واسمه غربال مرتديا زى أهل الخرقة، فاجتمعت عليه العامة من الناس وزادت الأمور سوءا حتى بلغت حدا كبيرا فقد صدرت الأوامر بقتل جميع أهالى بخارى، ولكن الصاحب بلواح كالأبرار دفع بخير دعائم شر القضاء، وارتفع عنهم ما حل بهم فجأة من بلاء وزالت عنهم الغمة، فاستعادت ساحة تلك البلاة رخاءها ورونقها، وانتعشت الأمور من جديد.

ويوما بعد يوم انتشر قبض فضل واجب الوجود مكونا بالرحمة والشفقة بساط العدل والجود وأشرقت كالشمس الوضاءة على يد شفقة محمود ودر ذلك البحر المسعود (١)، والآن فلا تستطيع أى مدينة من ديار الإسلام أن توازيها أو تدانيها ازدحاما بالأخلاق وكثرة للصامت بها والناطق واجتماعا للعلماء وازدهار اللعلم وطلبته وتشييدا لمبانى الخير.

<sup>(</sup>۱) المقصود هو الصاحب الأعظم محمود بلواح وابنه مسعود بك، وقد عين محمود بلواح من قبل أوكتاى قا أن بن جنكيز خان حاكما على ممالك الختاى في شمال الصين، ومسعودبك حاكما للبلاد الأويغور وختن وكاشغر وما وراء النهر حتى نهر جيحون القزويني نقلا عن جامع التواريخ وشيد الدين البوشيه صفحة ٥٦-٨٦.

والمكانان اللذان أحكم بناؤهما وتشييدهما فى هذا التاريخ فى تلك الرقعة أولهما المدرسة السلطانية التى شيدتها سرقويتى أ، والثانى هو المدرسة المسعودية التى يدرس ويستفيد بها فى كل يوم ألف طالب من طلاب العلم وكان أساتذتها من نحارير علماء العصر وعظماء الدهر الأفذاذ.

والحق أن هذين البناءين الشامخين قد زينا ميدان بخارى وكانا لها زينة وبهاء، وليس هذا فحسب بل كانا زينة وبهاء للإسلام قاطبة، وتحت ظلال هذه الظروف والأعمال نعم أهل بخارى وعم الرخاء، وخفضت عنهم الضرائب والمكوس. نتضرع إلى الحق تعالى أن يزين ساحات هذا العالم ببقاء السلطان العادل وازدهار الإسلام والدين الحنيف.

<sup>(</sup>۱) Sorgagrani کما ذکرها صاحب التاریخ السری للمغول وهی ابنهٔ Gambu أخی أونك خان حاکم الكر ایت، وقد تزوجت تولی بن جنكیز خان وأم أولادهم الأربعة منكو قا آن وقوبیلای قا آن وهولاكو خان وأربــق بوغا.

### ذكر خروج تارابي

كان قران النحس فى شهور سنة ست وثلاثين وستمائة فى برج السرطان، وكان المنجمون قد أفتوا بأن فتنة ستظهر، ومن الجائز أن يخرج أحد المبتدعة، وهناك قرية تبعد عن بخارى بثلاثة فراسخ، يطلقون عليها اسم تاراب، وكان أحد الرجال بها ويدعى محمودا صانع الغربال، وقد قالوا عنه إنه فى حماقته وجهله وصلفه لا نظير له، قد ظهر وبدأ فى ادعاء الزهد والتقوى خداعا وزورا ثم ادعى امتلاكه لقوى سحرية يقصد أن الجن تحدثه، وعن غيبيات الأمور تخبره.

ويوجد في بلاد ما وراء النهر وتركستان كثير من الناس أغلبهم من النساء يدعون امتلاك هذه القوى السحرية، وكانوا يزورون كل شخص ألم به مرض أو أصابه مكروه، ويسمونهم قراء الغيب ويؤدون الرقصات وغيرها، والتزم الجهلة والعامة بذلك الأسلوب وتلك الخرافات.

وكانت أخت محمود قد اعتادت محادثته في كل نوع من أنواع الهذيانات السحرية حتى يشيعها في الناس، والآن ماذا يجب على العامة من الناس أن يفعلوا؟ لا يستطيعون إلا أن يتبعوا جهالاته، والحقيقة أن الناس قد ولوا وجوههم شطره، وحيثما ظهر مريض أقعده المرض أو إنسان مبتلي بنازلة حملوه إلى محمود واتجهوا إليه، ومصادفة شفى واحد أو اثنان من هؤلاء المرضى واسترد قليلا من الصحة فازداد إقبال الناس عليه وكثر وفودهم إليه سواء أكانوا من الخاصة أو العامة "إلا من أتى الله بقلب سليم".

ولقد سمعت من بعض ثقات القول في بخارى أنهم شاهدوه بأعينهم وفي حضورهم يداوى واحدا أو اثنين من العمى ينفخ غائط الكلب في أعينهم فاستردوا أبصارهم، فسألت وهل كانا أعميين تماما؟ وإلا فإن هذه معجزة عيسى بن مريم "عليه السلام" فحسب. قال الله تعالى: "تبرئ الأكمة والأبرص"، ولو شاهدت تلك الجالة بعينى رأسى لشغلت نفسى بمداواة عينى.

وكان ببخارى آنذاك أحد العلماء الفضلاء، وقد اشتهر بفضله وعراقـة نسبه، وكان يلقب بشمس الدين محبوبي، وبسبب التعصب والخلاف الذي كان بينه وبين أئمة بخارى فقد شنعوا عليه وألحقوه بزمرة مريديه والمعتقدين فيه ونسبوا إليه أنه قال لهذا الجاهل: إن والدى قد روى وكتب في كتاب أن واحدا من تاراب بخارى سيظهر وسيكون له شأن كبير وسيستولى على هذا العالم، وقد أوضحت صفاته وعلاماته، وإن هذه العلامات ظاهرة فيك باديـة عليك. فازداد غرور هذا الجاهل الغبي بهذه الخرافة كثيرا، وقد وافقت هذه الدعوى ما أفتى به المنجمون ولهذا ازداد المقبلون عليه يوما بعد يوم وكثر المحيطون به واتجه أهالي القرية والمدينة جميعهم إليه، وظهرت آثار الفتتة وبوادر الأزمة، فتشاور الأمراء والنواب الذين كانوا حاضرين آندناك في بخارى لمعالجة الأزمة وتسكين دائرة الفتنة وإخماد أوارها، وأرسلوا رسولا إلى محمود يلواج بخجند مخبرا إياه بهذه الحال، وتوجهوا هم إلى تاراب مدعين رغبتهم في التبرك منه والتقرب إليه، والتمسوا منه التوجه إلى بخارى لتزدان المدينة وتشرف بمقدمه، فقرر الذهاب إليها، واتفقوا على أنه إذا ما وصل إلى سربل وزيدان أمطروه رجما بالسهام فجأة، وحينما غادروا بخارى لاحظ تغيُّرا في أحوال تلك الجماعة، فلما اقتربوا من بريل اتجه بوجهه إلى تمشا الذي كان من كبار النواب، وقال: ارجع عن فكرك السسيئ وأقلع عنه وإلا أمرتهم بسمل عينيك دون تدخل أي من بني آدم. فلما سمع منه المغول هذا القول قالوا: إنه مما لا شك فيه أن أحدا لم يخبره بقصدنا وهدفنا، وعلى هذا فمن الجائز أن تكون أقواله كلها على حق و صواب. فخافوا ولم يتعرضوا له بأذى حتى وصل إلى بخارى، ونـزل فـي سـراي سنجر ملك فبالغ الأمراء والأكابر والصدور في إكرامه وإعزازه متحينين الفرصة لقتله، إلا أن العامة من الناس تدافعت مقبلة إليه، وامتلأت تلك المحلة التي كان ينزل بها والسوق المجاور لها بالناس، وضاق المجال وأصبح الناس كتلا متلاحمة ولم يكن هناك مجال لمرور هرة، وتجاوز ازدحام الناس كل حد ورفضوا العودة دون تبرك منه، ولم يعد هناك مجال للدخول ولم يعد

هناك مجال للخروج، عندئذ صعد إلى السقف ونفث عليهم ماء من فمه فعاد كل واحد منهم أدركته رذاذة من فمه إلى بيته ضاحكا مستبشرا. إلا أن شخصا من أتباع غيه وضلاله أخبره عن مكر تلك الجماعة ونواياها وقصدها فانسل خارجًا من أحد الأبواب فجأة واعتلى صهوة جواد من الجياد التي كانت موثقة لدى الباب، ولم تكن الأقوام الغريبة تعلم من هو فلم يلتفتوا إليه أو يهتموا بأمره، وفي عدوة واحدة وصل إلى تل باحفص سريعا، وفي لحظة واحدة اجتمع جمع غفير من الناس حوله، وبعد وقت قصير طلب المغول ذلك الجاهل فلم يعثروا عليه فأخذ الفرسان يعدون في كل جانب طالبين إياه وباحثين عنه... ثم عثروا عليه فجأة فوق ذلك التل المذكور شم عادوا وأخبروا الناس بأمره فصاح الناس قائلين: لقد طار السيد بضربة واحدة من أجنحته حتى وصل إلى تل باحفص. وفي لحظة واحدة سقط زمام الاختيار من يد الكبار والصغار.

واتجهت أكثر الخلائق إلى الصحراء والتل واجتمعوا حوله، فينهض لصلاة العشاء، ثم توجه إلى الناس وقال: يا عباد الله، لماذا التوقف والانتظار؟ إن الدنيا يجب أن تطهر من دنس الكفرة، فليسلح كل واحد منكم نفسه بما يتيسر له من سلاح ودرع أو عصى أو قطعة خشبية. وشرع كل واحد منهم في سبيل ذلك وتوجه إليه كل رجل كان في مدينة بخارى.

وفي يوم الجمعة نزل المدنية ودخل إلى سراى رابع ملك وطلب صدور وأكابر ومعارف المدينة, أعطى الخلافة لسيد الصدور والدهور، برهان الدين سلالة أسرة برهان الدين، وبقية عائلة صدر جهان، لرجاحة عقله وفضله التي لم يختلف أحد عليها، وعين شمس محبوبي في منصب الصدر ثم أهان أكثر الأكابر والأمراء وتحدث إليهم حديثا لا يليق فبكتهم وأسال ماء وجوههم، وقتل بعضهم، وهرب آخرون، واستمال العامة والغوغاء إليه، وجمعهم وقال: إن جيشي يتكون من عنصرين: الأول ظاهر من البشر، والثاني مستتر من الجنود السماوية التي تحلق في الهواء وحزب

من الجن يسير في الأرض، وسأظهر لكم ذلك الآن، فانظروا إلى السماء والأرض حتى تروا صدق دعواى، وكانت الخاصة من مريديه تنظر وتقول: إنهم يحلقون في ذلك المكان في ثوب أخضر، وها هم كذلك يطيرون في ثوب أبيض في نفس المكان . وكانت العامة من الناس نقر بما يقولون، وكان كل شخص يجاهر برأيه ويقول "لا أرى" يضربونه بالعصى حتى يعلن موافقته ورؤيته لما يقولون، وكان يقول لهم كذلك: إن الحق تعالى قد أمدنا بالسلاح من الغيب. وفي أثناء ذلك وصل أحد التجار من ناحية شيراز وبصحبته عدد كبير من السيوف تقدر بحمولة أربعة من الحمير، وبهذا صدقه العامة ولم يعد هناك شك لديهم في انتصاره، فقرأوا اسمه (اسم محمود) في خطبة الجمعة كسلطان لبخارى، وحينما فرغوا من الصلاة أرسل إلى بيوت العظماء وكبار الرجال فأحضروا خياما وبسطا وفرشا وسائر ما يلزم، وقسم الناس أنفسهم إلى مجموعات عسكرية في طول البلاد وعرضها، وانطلقت العامة والأوباش إلى بيوت الأغنياء فأمعنوا السلب والنهب فيها، فلما جن الليل اختلى السلطان فجأة بتماثيل الحسناوات الجميلات الوجوء جمال الملائكة، والعذارى الفاتنات وقضى معهن وقتا جميلا، ثم أحضرهن في الصباح إلى حوض الغسيل حسب القول:

# إذا ما فارقَتْنى غسسَّلَتْنى كأنا عاكفان على حسرام

وتيمنّنا بهذا الماء وتبرئكا به قسموه عليهم بالمن والدرهم وجعلوه دواء للأمراض وقسم الأموال التى حصل عليها على هذا وذاك وفرقها على الجيش والخاصة.

فلما رأت أخته تصرفه ومجونه في الفروج والأموال، انفصلت عنه مبتعدة قائلة: إن أمره الذي كان موكولا إلى قد أصابه السوء واعتراه الخلل.

وفى أثناء ذلك كان الأمراء والصدور الذين آثروا الفرار قبل الآن قد اجتمعوا في كرمينيه، وجمعوا المغول الذين كانوا بتلك الأنحاء بجانبهم، وأعدوا كل ما يمكن إعداده وتجهيزه، واتجهوا صوب المدينة بينما كان هو

بدوره يستعد للقتال، فتقدم مع رجال صائحين مهللين لا يلبسون سوى القميص والإزار، واصطف الفريقان على الجانبين ووقف تارابي مع محبوبي في صف واحد دون سلاح أو دروع، ونظرًا إلى ما شاع بين الجنود المغول من أفكار فحواها أن أى شخص يرفع يديه في وجهه مخالفا شلت يده، ونتيجة لهذا أيضا أبطأ الجند في قذف السهام وضرب السيوف... وفجأة انطلق أحد السهام من تلك الجماعة فأصاب مقتله مصادفة، وأصاب سهم آخر محبوبي، ولم يعلم أحد بما جرى لا من قومه و لا من خصومه، وفي أثناء ذلك عصفت ريح عاتية فأثارت التراب وانعدمت الرؤية ولم ير الواحد منهم الآخر فظن جيش الخصوم أن ما جرى إنما هو من كرامات تارابي فكفوا أيديهم عن الضرب وولوا الأدبار منهزمين، فتعقبهم جيش تارابي ومضى في أترهم، وخرج أهالي القرى من قراهم حاملين المعاول والفئوس وتوجهوا في أتــر هؤلاء الفارين وقبضوا على كل من أدركوه وبخاصة من العمال والمتصرفين، وانهالوا عليهم ضربا بالفئوس حتى قطعوهم إربا إربا وتعقبوهم حتى وصلوا إلى مقربة من كرمينية، فقتلوا ما يقرب من عشرة آلاف منهم، فلما عاد أتباع تارابي لم يجدوه فقالوا: لقد احتجب واستتر السيد عنا، وسيقوم مقامه حتى ظهوره أخواه محمد وعلى . وسار هذان الجاهلان مسيرة تارابي وعلى نهجه وتبعتهم العامة من الناس واطلقوا العنان لأيديهم في السلب والنهب، وبعد أسبوع واحد وصل إيلدزنوين وجكين قورجي مع جيش جرار، فاندفع هذان الجاهلان مرة أخرى ومعهما اتباعهما إلى الصحراء ووقفوا يقاتلون عراة دون سلاح، وقتل هـذا الـشقيان الـضالان بانطلاق أول سهم في المعركة، وقُتل في هذه المرة ما يقرب من عشرين ألفا، وفي اليوم الثاني وبعد أن شق مبارزو الصباح فرق الليل ساقوا الخلائق من رجال ونساء إلى الصحراء، وحمى المغول أسنان التشفى والإنتقام، وفتحوا فم الحرص قائلين: سنوجه الضربات ونحقق أمانينا ورغباتنا، وسنجعل الخلائق حطبا لتنور البلاء، وسنأخذ أموالهم وأو لادهم غنيمة. إلا أن الفضل الربانى واللطف الإلهى قد وضع حدا لتلك الفتنة على يد شفقة محمود كما يتجلى من اسمه، وأحال طالع تلك المدينة إلى السعادة مرة ثانية، فلما وصل إليهم منعهم من القتل والنهب، قائلا: كيف يمكن قتل الآلاف من الناس بسبب بعض المفسدين؟ وكيف يمكن تخريب وإبادة مدينة بنلت الكثير من الجهود حتى تستعيد رونقها وبهجتها بذنب جاهل أحمى ووبعد إلحاح وجدال ومبالغة وافق على عرض الأمر على حضرة القا آن، وأن ينفذوا الأمر على النحو الذي يصدره، ثم أرسل السفراء بعد ذلك إلى الإمبراطور، وسعى سعيا بليغا حتى تجاوز عن هذه الزلة، التي كان من المستحيل التجاوز عنها، وأبقى على حياتهم، ونتيجة لاجتهاده هذا فقد اكتسب المدح والثناء.

### ذكر الاستيلاء على سمرقند

أعظم بقاع مملكة السلطان، تتميز باتساع الرقعة، وهي أجمل الرباع وأطيب البقاع وأطهر وأجمل جنات الدنيا، وهي بالإجماع واحدة من الجنان الأربع:

إن قيل في الدنيا ترى جنة فجنة الدنيا سمر قند أي المن يوازى أرض بلخ بها هل يستوى الحنظل والقند؟!

يميل هواؤها إلى الاعتدال، ويشتمل ماؤها لطف ريح الشمال، وتتميز تربتها بالخصب الشديد، وقد حصل لترابها من قوة إصرابها خاصية نار الخمر:

### أرض حصاها جوهر وترابها مسك وماء المد فيها قرقف

وحينما عاد السلطان من المعركة سقط نقاب السكون من يده وتحولت جاذبة القرار إلى فرار واستولت عليه الحيرة واستقرت في أعماقه وزاعت منه الأبصار، وعهد بالمحافظة على البلاد والأمصار إلى قواده وأنتصاره، ومن ذلك أنه قد خصص لحماية سمرقند مائة وعشرة آلاف رجل، كان من بينهم ستون ألفا من الأتراك مع خاناتهم الذين كانوا وجوه أعيان التسلطان، الذين لم يكن أمام إسفنديار العظيم رغم ضخامة جثته – إذ رأى من جيله سهامهم وسنان حرابهم – إلا أن يقر بعجزه وقلة حيلته، وطلب الأمان والاستسلام، وخمسون ألفا من التازيك الشجعان الذين كان كل واحد منهم في نفسه رستم الوقت، وقائدا للجيوش، وكان معهم عشرون من الفيلة، قوية البنيان كأنها جان وشيطان:

## يقلَّبنَ أساطينَ ويلعبن بتعبان عليهن تجافيف يسهرن بألوان<sup>(۱)</sup>

وكان لفرسان السلطان ومشاته على ساحة المعركة وزير للمحافظة عليهم ولم يولوا وجوههم عن القيام بالهجوم وشن العديد من الصولات والجولات على الرغم من أن عدد المواطنين بالمدينة يفوق الحصر والعد، وعلى الرغم من هذا كله فقد أحكموا تقوية القلعة ووسائل الدفاع عنها، فأقاموا حولها الكثير من الجُدر والمتاريس والاستحكامات الخارجية وتطاولوا في بنيان الفصيل حتى بلغت الثريا وعمقوا في حفر الخندق أسفل طبقات الأرض حتى نبع الماء.

وحينما وصل جنكيز خان إلى أترار كان خبر استحكام القلعة وكشرة جند سمرقند الغفيرة قد طبق الآفاق والأقطار، وكان كل شخص يظن أنه يلزم العديد من السنين للاستيلاء على المدينة، فكيف يصل إلى القلعة مع ما يقال عنها؟ فرأى أنه من الأصلح والأفضل الالتزام بالحذر والحيطة، ورأى أن يطهروا المناطق المحيطة بها ثم يتوجه إليها بعد هذا.

فتوجه إلى بخارى فى البداية، وبعد أن فرغ من أمر الاستيلاء عليها وهدأ باله من ناحيتها مال إلى القضاء على سمرقند فلوى العنان ميمما وجهه نحوها وساق من هناك جيشا أماميا، ولم يتعرض باى أذى للقرى التى صادفته وأعلنت الاستسلام له والانقياد لسلطانه، وترك جيشا لمحاصرة القرى التى عصته ولم تستسلم له مثل سربل وديوسيه. ولم يتوقف بنفسه على الإطلاق حتى وصل إلى سمرقند ولحق به أبناؤه بعد أن فرغوا من أمر الاستيلاء على أترار، واختاروا كوك سراى مقرا ومخيمًا لجنكيز خان، وكلما وصلت الجنود الأخرى عسكروا بدورهم حول المدينة.

<sup>(</sup>١) من قصيدة لبديع الزمان الهمذاني في مدح السلطان محمود الغزنوي . القزويني، الحاشية رقم ٩١.

طاف جنكيز خان بنفسه يوما أو يومين فاحصا ومدققا النظر في السور والجدر الداخلية والبوابة، وأعفى الجند وأراحهم من القتال والنزال وأرسل جبه وسبوتاى اللذين كانا من كبار قواده وأكفأهم مع ثلاثين ألفا من الرجال لمطاردة السلطان وتعقبه، وأرسل وغداق نوين يسور إلى وخش والطالقان حتى إذا ما حل اليوم الثالث وارتفعت شعلة الشمس بنورها بين ظلمة دخان الليل الحالك الظلام، انزوى الليل الأسود في زاوية النسيان، أحاط بالمدينة عدد كبير من جنود المغول والمرتزقة الذين يزيد عددهم عن رمال الصحراء وقطرات المطر فخرج من المدينة البار خان وشيخ خان وبالا خان وبعض الخانات الآخرين ووقفوا في مواجهة حشم السلطان فاتح العالم، وتبادل الويقان رمى السهام فقتل من الجانبين الكثير من الفرسان والمشاة وأظهر أتراك السلطان الكثير من الكر والفر في هذا اليوم، وضوء المصباح يضوى أتراك السلطان الكثير من الكر والفر في هذا اليوم، وضوء المصباح يضوى البعضهم الآخر، وحملوهم إلى المدينة وسقط منهم كذلك ألف من الرجال حتى إذا حل وقت اختفت فيه نار السماء وتلاشت بين دخان الأرض ولى كل واحد وجهه شطر مقره .

ولما حان الوقت الذي قذف فيه حامل الدرع المكار بسيفه قمر الليل، ركب جنكيز خان بنفسه وامتطى صهوة جواده ولف الجيش حول المدينة وأداره حول مدارها واستعدت القوات من الداخل والخارج للقتال، واستمرت رحى الحرب دائرة حتى صلاة العشاء، وطارت السهام والحجارة من قذف المنجنيق والأقواس واحتلت جيوش المغول مواقع مهمة على البوابات، ومنعوا جيش السلطان من الخروج إلى ساحة المعركة، وأضحى طريق النزال والحرب مسدودا أمامهم، واختلط الفريقان على بساط الحرب ولم يعد هناك مجال لخيالة السلطان ليصولوا بخيلهم في ميدان النزال والكر والفر، وكلما ألقوا الفيلة لم يول المغول وجوههم، بل العكس من ذلك قد تمكنوا من فتح وتحرير حاميتهم (قرزين بند) بجرح سهامهم، فعمت الفوضى في مواجهة مشاة صفوف المشاة، وحينما جرحت أفيال القبول ولم تعد قادرة على مواجهة مشاة

الشطرنج عادوا وقد دهموا كثيرا من الناس تحت حافرهم، حتى إذا ما أسدل سلطان ختن النهار على وجهه أغلقوا البوابات، وخاف أرباب سمرقند مما جرى في حرب هذا اليوم واختلفت أهواؤهم وتتوعت أهواؤهم تجاهه فرغب بعضهم في إظهار الاستسلام والانقياد بينما خاف آخرون على أرواحهم، وبينما حال القضاء السماوي بين طائفة والصلح، رغب آخرون في الإذعان له والابتعاد عن القتال. وأخيرا وفي اليوم التالي بسطت السشمس المسشرقة شعاعها وعظمتها وألقى غراب الفلك الأسود ريشه، وكان جيش المغول أكثر شجاعة وإقداما وأهالي سمرقند مترددين في الرأى والتدبير، إلا أنهم نزعوا فكرة الحرب من رءوسهم وكفوا عن ذلك أيديهم، وبادر القاضي شيخ الإسلام مع قوم آخرين من أصحاب العمائم بالتوجه إلى بلاط جنكير خان حيث اطمأنوا وتشجعوا بعظيم وعوده.

ودخلوا المدينة مرة أخرى بتصريح منه وفتحوا بوابة المصلى وقت الصلاة وأوصدوا باب العناد، ودخل جيش المغول وعملوا طوال اليوم بتخريب المدينة والحائط الداخلى للقلعة (الفصيل) وابتعد أهالى المدينة عن التحرش بهم إيثارا للسلامة والأمان فلم يؤذهم المغول أو يتعرضوا لهم بالإيذاء.

حتى إذا ما انتهى النهار وتدثر بلباس الختائيين الأسود أشعلوا المشاعل واستمروا في مشاغلهم وأعمالهم حتى ساووا الجدر بالأرض وعبدوا ممرا في كل مكان للمشاة والفرسان.

فلما حل اليوم الثالث عبس الدهر لهم، وقطب جبينه أمام المرآة، فهو مخادع عديم الشفقة، أسود القلب أزرق الوجه، ودخل غالبية المغول إلى داخل المدينة وساقوا الرجال والنساء مائة أثر أخرى في مصاحبة المغول إلى الصحراء ولم يعفوا من الخروج سوى القاضي وشيخ الإسلام وأقاربهم أو من كانوا بجوارهم و لاذوا بهم، وكان عدد من بقى تحت حمايتم يزيد عن خمسين ألفا من الناس، ثم نادى المنادى بأن أى شخص قد طلب الأمان

مختفيا في زوايا الاختفاء دمه باطل وإهراقه مباح، ثم أعمل المغول والجنود السلب والنهب والإغارة، وقتل كثير من الناس الذين كانوا قد تحصنوا في المغارات والجحور وأحضر أفيالهم إلى جنكيز خان طالبين علفا لها في المغارات والجحور وأحضر أفيالهم إلى جنكيز خان طالبين علفا لها في عن طعامها قبل أن تقع في أيدى الرجال والأسر فقالوا أعشاب المصحراء، فأصدر أمره إليهم قائلا اتركوها تضرب في الأرض ترعى لنفسها وتبحث عن طعامها، فأصابها الهزال وضعفت ثم هلكت جوعا، فلما هبط ملك الأفلاك على الكرة الأرضية خرج المغول من المدينة وأهالي القلعة خائفون وجلون قد انشقت قلوبهم هلعا وخوفا لم يستقروا على قرار ولم يولوا الأدبار، فتشجع ألب خان مفرطا في روحه وخرج هو وألف من الرجال الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وانطلق وسط الجيش المغولي حتى التحق بالسلطان، وفي صباح اليوم التالي حينما طلع رسل إله النجوم السيارة مطلعين سهامهم أحاط جيش المغول بالقلعة وبدأ الضرب وقذف السهام والحجارة.

فحطموا فصيل القلعة وجدارها، وخربوا نهر أرزير، واستولوا بسين الصلاتين على البوابة ودخلوا القلعة، ولجأ ألف من الرجال الأبطال إلى المسجد الجامع وتحصنوا به وخاضوا معهم معركة عنيفة مستخدمين النفط والسهام الدائرية، واستخدم جيش جنكيز قوارير النفط كذلك حتى أضحى المسجد الجامع وكل من بداخله هشيما تذروه الرياح، وصاروا وقودا لنار الدنيا، وطهورا بماء العقبى، فساقوا كل شخص بقى حيا بالقلعة إلى الصحراء وفصلوا الأتراك عن التازيك، وقسموهم جميعا إلى عشرات ومئات وحلقوا للأتراك شعورهم من مفرق الرأس كما يفعل المغول حتى يبعثوا في أنفسهم الهدوء والاطمئنان وحتى يزيلوا ما بهم من خوف، إلا أن نهار حياتهم قدرال بزوال شمس الغروب.

وفى مساء ذلك اليوم، أضحى كل رجل من رجال قنقل غريقا فى بحر البوار، حريقا لنار الدمار، وكانوا ما يزيد عن ثلاثين ألفا من القنقل والترك يتقدمهم برشماس خان وتغاى خان وسرسغ خان وأو لاغ خان مع ما يزيد عن

العشرين من كبار أمراء السلطان الذين أثبتت أسماؤهم في المنسسور الدنى كتبه جنكيز خان إلى ركن الدين كرت، وقد فصلت في هذا المنسور أسماء جميع أمراء الجيش والولايات التي استولى عليها وضربها، فلما أضحت المدينة والقلعة خرابا يبابا تواجه الواحدة منها الأخرى وتجرع الجنود والأمراء والأهالي الكثير من كئوس الهلاك والفناء، وفي اليوم التالي وحينما رفع العقاب الذي هو جمشيد الأفلاك رأسه خلف قمم جبال الأرض وأضحى قرص الشمس مضيئا في كبد السماء، أحصى من نجا وهرب من الخلائق من حد سيوفهم، واختار منهم ثلاثين ألفا من الصناع والعمال.

وقسمهم على الأبناء والأقارب، واختار من الشباب والأبطال مثل هذا العدد للجيش الأمامي، وأما الآخرون الذين سمح لهم بالعودة، فقد وجه إليهم الشكر لأنهم لم ينالوا درجة الشهادة وبقوا في زمرة الأحياء، وحكم على من تحصنوا بالقلاع بمائتي ألف دينار وعين ثقة الملك والأمير عميد برزك اللذين كانا من كبار أصحاب المناصب في سمرقند لتحصيلها، وعين عددا من الناس شحنة لهم في ذلك المكان، ورافقه بعض جنود الجيش الأمامي إلى خراسان وأرسل آخرين مع أبنائه إلى خوارزم، وكانوا يطلبون بعد ذلك كثيرا من الجنود على فترات متعاقبة، ولم يسمح لأي شخص من أفراد الجيش الأمامي بالأمامي بالخروج منه، ولهذا السبب أصاب البلاد خراب كلي، وأضحت خرابا. وكانت هذه الواقعة في ربيع الأول سنة ثماني عشرة وستمانة، فأين أصحاب البصائر لينظروا بعين التفكير والاعتبار في حركات هذا الزمان الذي امتلأ شعوذة ودجلا ومداهنة وجفاء، وحتى يروا جفاء هذا الفلك الدائر الذي لا نفع فيه، وحتى يعلموا أن نسيمه ليس متوازيا ومعادلا لسمومه وأن نفعه ليس محانيا ضره، خمره ساعة وخماره على الدوام، ربحه ريح وكنزه تعب وبلاء.

فهذه السدنيا زائفة فهذه السراى ليست خالدة

آيها القلب لا تجسزع أيتها السروح لا تحزنسي

### ذكر واقعة خوارزم

وهذا هو اسم الناحية واسمها الأصلى جرجانية، يسميها أربابها وسكانها أوركنج، وكان لها قبل تقلب الأيام والدهور حكم "بلدة طيبة ورب غفور"، وكانت مقرا لسلاطين العالم، ومستقرا لمشاهير بني آدم، احتوت أكنافها أشراف الدهر، وصارت أطرافها ظروفا لطرائف الزمان تضيء مغانيها بأنوار المعانى، وتزدان رباعها وبقاعها بآثار أصحاب الأقدار، فأضحت حديقة غناء.

وأضحت مجمعا للمشايخ الكبار وسلاطين الزمان في بقعة واحدة لها حكم القول: بها ما شئت من دين ودنيا خوارزم عندى خير البلاد فلا أقلعت سندبها المعدقة (١) فطوبي لوجه امرئ صبّحت سه أوجه فتياتها السمشرقة

وحينما فرغ جنكيز خان من الاستيلاء على سمرقند، تمت لـ ب بـ ذلك السيطرة على جميع بلاد ما وراء النهر. وتم له سحق المخالفين والمعارضين في بوتقة الدمار وطواحين البلاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كانت حدود جند ويار جليغ كنت آمنة محاطة بسياج من الأمن والأمان، وبهذا بقيت خوارزم بين البلاد كخيمة اقتلعت أوتادها، ومزقت أطنابها.

وحينما أراد جنكيز أن يتوجه بنفسه لتعقب السلطان والقصاء عليه، وأن يطهر ممالك خراسان من المعارضين والمخالفين، اختار ابنيه الكبيرين چغتاى وأوكتاى للاستيلاء على خوارزم، وجهزهما بجيش كثيف كحوادت الزمان، فامتلأت بهم الجبال والوديان، وأمر توشى أن يمدهم من ناحية جند بجيش آخر، فسارا عن طريق بخارى، وأرسلا في مقدمتهم جيشا استطلاعيا يندفع كالقضاء السيئ ويومض كالبرق الخاطف.

<sup>(</sup>١) البنيان لابن غنبن (ياقوت مادة خوارزم).

كانت خوارزم آنذاك خالية من السلاطين، وكان بها خمار التركى (۱) الذى كان من كبار قادة الجيش، ومن أقرباء تركان خاتون. وتخلف هناك أيضا من أعيان الأمراء مغول حاجب وأربوقا بهلوان، والقائد سبهسالار على دروغيني (۲) وجمع آخر من الأمراء الذين يصبح تعدادهم وتفصيل أسمائهم تطويلا لا طائل له.

وكان بالمدينة من العظماء وأفاضل الدهر ما لا يعد ولا يحصى، وكان عدد السكان بها يزيد عن حبات الرمال والحصى عددا، ونظرا إلى أنه لم يكن هناك وسط هذا السواد الأعظم والبحر المتلاطم من البشر سيد وقائد يرجعون إليه إذا ما ألمت بهم حوادث الزمان يكفيهم مسصالحهم، ويرعبى شئونهم، يقاومون بقيادته وإرشاده نوائب الدهر وحوادث الأيام، لهذا كله فقد عينوا خمار سيدا عليهم لما يتمتع به من صلة قرابة ووشائج قربى وجعلوا منه "سلطان نوروزى"، وكانوا غافلين عما يموج به العالم من فتنة واضطراب، وما أصاب الخاصة والعامة من الناس من دمار وهلاك.

وفجأة رأوا عددا ضئيلا من الفرسان يمضى على هيئة دخان، يسوقون الماشية حتى وصلوا إلى بوابة المدينة، ففرح بعض قصار النظر، وظنوا أنهم قد أتوا فى هذا العدد القليل حماقة وغرورا وأنهم ارتكبوا هذه الحماقات لعبا ولهوا، ولم يعلموا أن وراءهم الكثير من البلايا وأن خلف هذه العقبة عقبات، وفى عقب هذا عذابا شديدا، فاتجه خلق كثير من الناس منشاة وفرسانا مندفعين عن طريق البوابة صوب هذا العدد القليل، بينما المغول كالمسيد الوحشى، حينًا يخافون ويفزعون وحينًا يحدقون إليهم بنظراتهم ثم يجرون ويفرون، حتى إذا ما وصلوا إلى باغ خرم التى تبعد عن المدينة بفرسخ واحد، أسرع فرسان التتار والرجال الشجعان وانطلقوا من مكامنهم وسيطروا على الطريق من الخلف والأمام وأطبقوا عليهم من كل جانب، وأمعنوا فيهم على الطريق من الخلف والأمام وأطبقوا عليهم من الخراف لا راعمى له،

<sup>(</sup>۱) ويروى "خمارتكين".

<sup>(</sup>٢) سمى الدروغيني لشدة كذبه، فكلمه دروغ في الفارسية تعنى الكذب.

فقذفوهم بالسهام الطائرة في البداية ثم أحكموا تصويب السيوف والحراب اليهم وساقوهم أمامهم حتى أسقطوا منهم حتى زوال النهار ما يقرب من مائة ألف من الرجال الأشداء، وتعقبوهم في أثناء هذا الاضطراب والهيجان في صياح ونفير حتى دخلوا المدينة من بوابة قابيلان.

وانطلقوا مسرعين كالنار حتى وصلوا موضعا يقال له تتورة، وحين مالت الشمس للغروب انسحب الجيش الأجنبى ملتزما جانب الحزم والحرص، وفي اليوم التالى حينما أطلت الشمس بوجهها من مكمن الأفق وغار ضاربو السيوف الشجعان الأتراك الفتاك الذين لا يخافون شيئا، اصطفوا في مواكب كثيرة وولوا وجوههم شطر المدينة، حيث كان في انتظارهم فريدون غورى الذي كان واحدا من قادة السلطان، مع خمسمائة شخص من الأبطال على بوابة المدينة مستعدا للقتال والدفاع، وحالوا بين هؤلاء الرجوم والهجوم، واستمروا حتى نهاية اليوم في صراع وقراع.

وبعد ذلك وصل جغتاى وأوكتاى مع جيش كثيف كالسيل فى انحداره وكالرياح والعواصف فى سرعتها وزمجرتها، ومن باب الاستطلاع والرؤية طافوا حول المدينة وأرسلوا الرسل داعين الأهالى إلى الاستسلام والطاعة، وحينما أحاط الجيش كله حول المدينة كما تحيط الدائرة بالمركز ونزلوا حولها وأحاطوها بقواتهم وأبقوا عليها كالأجل اشتغلوا بترتيب وإعداد آلات الحرب من أخشاب ومنجنيق وحجارة، ونظرا إلى أنه لم يكن بجوار خوارزم حجارة فقد قطعوا أشجار التوت وجعلوها كالحجارة، وكعادتهم وما هو مألوف لديهم فقد شغلوا الأهالى يوما بعد آخر بالوعد والوعيد والإيناس والتعبيد، وكانوا يتبادلون قذف بعض السهام أحيانا حتى إذا تم ما يلزم الحرب من تمهيد وإعداد للآلات وغيرها ولحق بهم الجند والأعوان، من نواحى جند وما سواها هجموا على المدينة من جميع أطرافها دفعة واحدة وأصدروا أوامرهم فجمع الجند الحشائش وقطعوا الأخشاب وملأوا الخندق وأصدروا أوامرهم فجمع الجند الحشائش وقطعوا الأخشاب وملأوا الخندق بالماء، ثم حركوا المرتزقة فى حلقة دائرية لتقويض الجدار الداخلى من

وعلا التراب حتى بلغ عين الأفلاك، وحين أضحى السلطان لا وجود له وقائد الجيش خمار ثملا بشراب الإدبار، كما قال الله تعالى "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون"(١) وشاهد نكالهم وسوء أفعالهم ازداد به الخوف والجزع وانشق قلبه نصفين لشدة ما أصابه وطابقت علامات انتصار التتار ظنه الخفى فانعدمت الحيلة في جبلته واختفى عنه، مع ظهور التقدير الخفي، صواب الرأى والتدبير، فهبط من البوابة إلى أسفل الوادى، ونتيجة لما أصاب الأهالي وسرى بين أوصالهم من تشتت وتمزق فقد رفع جيش التتار العلم أعلى الحائط، وصعد المحاربون أعلى القلعة وانطلقوا في جوف الأرض فزلزلت مع أصواتهم وصياحهم وصراخهم، وتحصن أهل المدينة في الدروب والمحلات وقاتلوهم في كل درب من الدروب وقاوموهم في كل مكان، وأحرق الجيش المغولى بقواير النفط دورهم ومحلاتهم والتحم الخلائق بعضهم ببعض برمى السهام وقذف المنجنيق، فلما جن الليل واختفى أمام ظلمته رداء نور الشمس ارتدوا إلى خيامهم، واستمر الأهالي في حربهم كل صباح على هذا المنوال ردحا من الزمان، وحاربوهم فيها بالسهام والسيوف والأعلام، حتى أصبح جزء كبير من المدينة خرابا يبابا وأضحت أماكنهم ومساكنهم مع أموالهم ودمائهم تلا من التراب كثيبا مهيلا، وأصاب الجيش المغولى اليأس والقنوط لعدم انتفاعهم بذخائر الأموال فاتفقوا على أن يتركوها تلتهمها النيران ومنعوا عنهم ماء النهر الذي كانوا شيدوا جسرا فوقه وسط المدينة، وعسكر ثلاثة آلاف من الجنود المغول فوق هذا الجسر مستعدين للقتال متأهبين له فحاصر هم أهالي المدينة في هذا المكان وأوقعوهم في فخهم وشركهم حتى إنه لم يعد الأحد منهم القدرة على العودة. وقد دفع هذا الموقف

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآية ٧٢.

الأهالي إلى مزيد من الجهد في العمل فأصبحوا أكثر صبرا على القتال والنضال وصارت آلات الحرب وأسلحتها أكثر هيجانا من الخارج حتى تلاطمت أمواج بحر الحرب واشتد صخبها، وثارت رياح الفتنة في الأرض والسماء، ثم استولى المغول على المدينة حيًا حيًا، وبيتًا بيتًا، وهدموها وقتلوا جميع الخلق بها حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها بتمامها، وعندئذ ساقوا الأهالي إلى الصحراء وفصلوا عنهم ما يزيد عن مائة ألف كانوا من الحرفيين والصناع.

وأخذوا الأطفال والفتيات وأسروهم وقسموا باقى الرجال على الجيش فقتل كل واحد من الجنود المقاتلين أربعة وعشرين من الرجال. قال الله تعالى: " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور" (۱). واشتغل الجيش بالنهب والسلب والإغارة وخربوا ما بقى من البيوت والمحلات، وخوارزم التى كانت مركزا لرجال الحرب ومجمعا لنساء الاجتماعات والندوات والتى أحنت لها الأيام رقابها على أعشابها والتى كانت كنة لطائر السعادة، أصبحت بعد هذا كله مأوى لابن آوى ومرتعا للبوم والغربان وهجرت السعادة الديار التى كانت تظللها وترفرف عليها وأصاب الخراب قصورها، وذبلت جناتها وتغيرت أحوالها حتى أصبحت ينطبق عليها الأية "وبدلناهم بجنتيهم جنتين (۱) وأصبحت كما لو أن هذه الآية قد نزلت بشأنها، وقد أثبت علم كل ما هو آت على إيوانها وبساتينها ومتنز هاتها هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) جزء من الآية الكريمة "ققالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور" سورة سبأ، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية: ١٦.

رب ركب قد أناخوا حولنا ثم أضحوا عصف الدهر بهم

يمزجون الخمر بالماء الزلال وكذاك الدهر حال بعد حال<sup>(١)</sup>

والخلاصة أنهم حينما فرغوا من حرب خوارزم سلكوا سبيل السملب والنهب والسبى والقتل والسفك، وقسموا أرباب الحرف والصناعات وأرسلوهم إلى البلاد الشرقية، وتوجد الآن مواضع كثيرة في تلك المناطق عمرها سكان خوارزم وازداد نسلهم بها، وعاد الأميران جفتاى وأوكتاى عن طريق كاسف، واستولوا عليها وألحقوها بخوارزم خلال يوم أو يومين، ولقد سمعت عن كثرة عدد القتلي الذين سقطوا في أعمال المقاومة والقتال بما يعادل خوارزم حدو النعل، بالنعل حتى إن ما سمعته لم أصدقه، ولم أكتب عنه شيئا، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.

<sup>(</sup>١) البيتان لعدى بن زيد (الأغانى : ١٨/٢) مع اختلاف في الرواية.

### تحرك جنكيز خان إلى نخشب (١) وترمذ

حينما تم الاستيلاء على سمرقند أرسل ابنيه جغتاى وأوكتاى إلى خوارزم، وأمضى ربيع ذلك العام بجوار سمرقند ثم تركها إلى حدائق نخشب، وحينما انتهى الصيف وبلغ نهايته وسمنت الحيوانات واستراح الجند سار إلى ترمذ، فلما وصل إلى هنآك أرسل الرسل إلى أهلها داعياً إلى الاستسلام والطاعة وتخريب القلعة، إلا أن المواطنين أعرضوا وتحصنوا بالقلعة الحصينة. كانوا قد أقاموا نصف سورها وسلط النهر، وأصابهم الغرورو لما عندهم من رجال وعتاد، فلم يقبلــوا بالاستــسلام أو الطاعــةُ وأقدموا على الكفاح والحرب وتبودلت رماية المنجنيق من الجانبين، ولم يستريحوا من الحرب والنزال ليلا أو نهارا حتى تمكنوا من فتحها قسرا وقهرا في اليوم الحادي عشر وساقوا إلى الصحراء كل من كان فيها من الخلق رجالا كأنوا أو نساء. وقسموهم على الجند كعادتهم حسب عدد الأهالي فقتلوهم جميعا ولم يتركوا أحدًا حيا، وفي الوقت الذي فرغوا فيه من ذلك شاهدوا امرأة قالت لهم: أبقوا على حياتي حتى أعطيكم ما معي من لآلئ قيمة. فلما طالبوها بالألئ قالت: لقد ابتلعتها. فبقروا بطنها وأخرجوا ما بأحشائها من حبات اللؤلؤ. لهذا السبب بقروا بطون القتلى امتثالا لأمره. فلما فرغوا من النهب والقتل ذهب ناحية كنكرت (٢) وحدود سمان وأمضى الشتاء حتى نهايته في تلك المنطقة وطهر تلك النواحي كذلك بالقتل والقلع والحرق وأرسل الجيوش إلى منطقة بدحشا وما يجاورها من حدود وبلاد فاستسلم بعضها باللطف والحيلة واستخلص أكثرها عنفا وقسرا.

وهكذا لم يبق في هذه المنطقة أي أثر للمخالفين والمعارضين، وحين انتهى فصل الشتاء تركها وكان هذا في شهور سنة ٦١٧هــ(٦).

(٢) تقع كنكرت في تاجيكستان وكذلك "سمان" وتدعى اليوم "ستالين أباد" جنوب روسيا.

<sup>(</sup>١) موجودة الأن في أوزبكستان باسم كرشي".

<sup>(</sup>٣) هنا تناقض واضح مع ما قاله صفحة ٩٦ ، فقد قال أن فتح سمر قند قد تم عام ١١٨هـ ثم قال في بداية هذا الفصل إنه توجه لفتح نخشب وترمذ بعد أن سيطر على سمر قند ، فكيف يمكن التوفيق بين الاثنين؟ لا بد أن ما ذكره عن فتح نخشب خطأ وأن الصواب هو عام ١١٨ وليس ١١٧هـ. ويقول القزويني إن رشيد الدين ذكر أن فتح نخشب حدث في بداية خريف عام الثمبان (سال موغاى نشيل) وأن هذه الفتسرة تقابسل شهور شعبان ورمضان وشوال من عام ١١٨هـ. جامع التواريخ جد ٣ ص ١١١- ١٧٣.

### ذكر عبور جنكيز خان طريق ترمذ والاستيلاء على بلخ

تميزت بلخ عن سائر البقاع الأخرى بكثرة الغلال وأعلاها ارتفاعا وفضائل أخرى، وكانت أراضيها أكثر اتساعا وامتدادا من الأراضى الأخرى، وكانت بلخ تنعم في القرون السابقة بين البلاد الشرقية بما تنعم به مكة في الطرف الغربي من مكانة. يقول الفردوسي:

لقد اختار بلخ معبدا للزرادشتية حيث كانت طقوس العبادة تجرى في ذلك الزمان، وقد نعم ذلك المكان بالمنزلة التي تنعم بها مكة بين العرب في هذا الزمان.

وعبر جنكيز خان النهر متوجها إلى بلخ فقابله رؤساء المدينة معلنين الانقياد والاستسلام حاملين الكثير من الهدايا والمؤن والطعام "ترغو"، وبعد ذلك ومتعللا بضرورة إجراء إحصاء أصدر أمرا بخروج من كانوا في بليخ فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم وأحصوهم عددا.

فى إثر ذلك ونظرا إلى أن السلطان جلال الدين كان لا يزال يثير الفتن والاضطراب فى كل الأنحاء آنذاك ويعدو بالجواد فى ميدان العناد واللجاج فلم يعتمد على أقوال رؤساء المدينة وما أبدوه من استسلام وطاعة وبخاصة فى منطقة خراسان، ولأن بحر فناء البلاد والعباد كان لا يزال مصطخبا ولم يصل طوفان البلاء إلى نهايته فلم يكن فى الإمكان دفعه بأية حيلة، ولأنه قد حم القضاء ووقع البلاء لم يفد الاستسلام ولم يستطيعوا تأمين وحماية ظهورهم على الرغم مما أعلنوه من انقياد وإذلال، وكان عصيانه سمًا قاتلا ومرضا لا دواء له.

ولهذا أمره جنكيز خان بإخراج جميع أهالى بلخ صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا رجالا أو نساء إلى الصحراء، ووفقا للعادة المألوفة فقد قسموهم إلى مئات وألوف حتى يعملوا فيهم السيوف قتلا فلم يتركوا أثرا لأخضر أو يابس وتركوهم مرتعا للوحوش تنعم فى التهام لحومهم ردحا طويلا من الزمان فشبعوا وتآلفت السباع مع الذئاب ولازمت النسور الصقور دون خلف أو نفور.

# كُلية وجريه جَعار وأبشرِي بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره

وأضرموا النار فى حديقة المدينة وكرسوا جهودهم حتى خربوا الفصيل والسور والدور والقصور، قال الله تعالى: "وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا" (١).

وحينما عاد جنكيز خان من بيشاور ووصل إلى حدود بلخ رأى جماعة من المشردين الهاربين الذين كانوا قد اختفوا إبان الغارة في الزوايا والجحور ثم خرجوا فأمر بقتلهم جميعا، وطبق عليهم حكم الآية الكريمة "سنعذبهم مرتين" (٢)، فهدموا كل جدار لا يزال قائما ومحوا آثار العمران والحنارة في تلك البقعة وتركوها قاعا صفصفا:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٥٨ ، جامع التواريخ جـ ٣ ص١١١- ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية الكريمة ٢٠٠٠ وَمَمْنَ حَوَّلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدَبَّة مَرْدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ تَحْسَلُ تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذَبُهُم مُرَّئِينِ ثُمُ يُردُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ﴿٢٠١٪ صَوْرَة التوبِية آية: ٢٠١.

وقفنا عندها متعجبينا<sup>(١)</sup>

وقفنا معجبين بها إلى أن

وحينما فرغ من أمر القتال في بلخ، عين ابنه تولى مع جيش كثيف للاستيلاء على بلاد خراسان، وتوجه بنفسه إلى الطاقسان، وكانست قلعتها تعرف باسم "نصرت كوه" وكانت محصنة غاية التحصن تضم بين أطرافها رجالا أشداء وشجعانا أقوياء مستعدين للنزال والقتال بغية نيل الشهرة وعلو المقام، وكلما أرسل السفراء والرسل إلى تلك الجماعة داعيا إياهم إلى الاستسلام والطاعة أعرضوا ولم يرضوا إلا بالقتال والنزال، فأحاط المغول بالقلعة من كل جانب، وأخذوا في قصفها بالمنجنيق، ولم يكفوا عن الحركة والضرب، وفي الوقت نفسه لم يستسلم أرباب القلعة ورجالها ولم يكفوا عن النضال والكفاح ولم يغفلوا أو يستريحوا، وجرى بين الجانبين قتال عنيف وحرب مخيفة سقط فيها من الطرفين الكثير من القتلى والعديد من الجرحي، واستمروا يقاومون على هذا المنوال مدة من الزمان حتى تسم لست "تسولى" الاستيلاء على خراسان وأسلمت له قيادها فعاد لتوه من هناك مع جيش غفير فازدادوا عددا وكثر جمعهم وفتحوا الطاقان جبرا وقسرا وأبادوا من فيها وما فيها، ولم يتركوا بها أثرا لكائن حي، وخربوا القلعة وجدرها وحطموا الدور والقصور.

وفجأة وصل خبر يفيد بانتصار السلطان جلال الدين على تكجوك وأنه قد أحرز نصرا كبيرا عليه واستولى على جيش كان معه، فأسرع جنكين الخطى متجها إليه وسلك طريق كرزوان، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة السير بسهولة لما لقيه من أهالى تلك الناحية من عناد ومقاومة أخرته شهرا حتسى استولى عليها وسقاهم مرغمين شرابا وبيلا من قتل ونهب وتخريب جزاء لما قدموا، ثم رحلوا عن هذا المكان ووصلوا إلى باميان فقاومهم الأهالى بها وتبادل الجمعان ضرب المنجنيق والقسى والسهام.

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبى بكر عبد الله اللاسكى في رثاء الدولة السامانية (تتمه اليتيمة - مخطوطة) (حاشية الدكتور محمد التونجي).

وفجأة حُمَّ القضاء وانطلق من داخل المدينة قاتل حكم بالقصاء التام على جميع المواطنين، فقد أصاب واحدا من أبناء جغتاى وكان أحب أحفاد جنكيز خان إليه، فعجلوا بالاستيلاء عليها، ولما تم لهم فتحها أصدر أمرا بقتل جميع الأحياء فيها من بنى آدم أو من الحيوانات، ولم يأخذوا منهم أسرى حتى إنهم لم يتركوا الأجنة فى بطون أمهاتهم، ولم يسكن هذه المدينة أى مخلوق بعد هذا، ولم يعمر هذا المكان على الإطلاق، وأطلقوا عليها اسم ماووباليغ، وتعنى باللغة الفارسية القرية السيئة. ولم يقطن هذا المكان أحد حتى الآن، وكانت هذه الحادثة فى أوائل شهور سنة ثمانى عشرة وستمائة.

### ذكر توجه جنكيز خان لحرب السلطان

عين جنكيز خان وهو بالطالقان تكجوك وعددا آخر من أمراء الجيش للقضاء على السلطان جلال الدين، إلا أن السلطان كان قد قوى جانب بانضمام أغراق<sup>(۱)</sup> وغيره من الأبطال إليه، فاستولى على الجيش الذى اختاره جنكيز خان لمحاربته وساعده على ذلك قلة عدد الجيش وقصور وسائل إمداده، فلما علم جنكيز خان بهذا النبأ أصابته الدهشة وغشيه الحزن، فظن النهار ليلا – في عجلة من أمره – وحسب الليل نهارا، وعبر طريقين وعرينًا في مدة وجيزة لا تكفى لإنضاج طعام نيّئ.

وفى الوقت الذى وصل فيه جنكيز خان إلى غزنة أخبر بان جال الدين غادرها منذ خمسة عشر يوما قاصدا عبور نهر السند، فعين ماما يلواج نائبا عنه شحنة على غزنة، وانطلق فى أثر السلطان جلال الدين كالرياح تسوق سحابا، حتى لحق به على شاطئ نهر السند، فأطبقوا (المغول) عليه من المقدمة والمؤخرة، وأحاطوا به من كل جانب، ووقفوا فى حلقات متتابعة بعضها فى إثر بعض مثل القوس وجعلوا من نهر السند وترا له، وأمر جنكيز خان بخوض القتال بضرواة والتشدد فى القتال والنزل وأن يبذلوا قصارى جهدهم للقبض عليه حيا،

ووصل على الفور كل من جغتاى وأوكتاى من خوارزم.

وحينما رأى السلطان أن اليوم يوم عمل ونزال، وأن الوقت وقت حرب وعراك وأن اليوم أمر، ألقى بنفسه ومن معه من العدد القليل في ميدان الهيجاء وصال من اليمين صوب الشمال، وجال من اليسار إلى القلب، وشن حملات متتابعة فتقدمت صفوف الجيش المغولي جماعة في إثر أخرى حتى ضاقت عليه ساحة المعركة ولم يعد أمامه مجال للكر والفر، فحارب بجسارة كأسد غاضب.

<sup>(</sup>١) يقصد سيف الدين أغراق.

#### وفى كل ناحية كان يعدو بفرسه كانت تختلط الدماء بالتراب

ولما كان جنكيز قد أصدر أمرا بالقبض عليه حيا، لم يبالغ الجيش في قذفه بالحراب والسهام امتثالا لأمر جنكيز خان، إلا أن جلال الدين أسرع في الفرار من أمامهم وانسحب من مواجهتهم، وأحضروا له جوادا جديدا، فلما امتطى صهوته هاجمهم مرة ثانية، ثم ارتد سريعا، وألقى بنفسه في النهر كالبرق الخاطف واختفى كالريح العاصف، فلما رأى جنكيز أنه قد ألقى بنفسه في النهر وأن الجيش المغولي يريد أن يركب متن البحر اقتفاء لأثره، حال بينهم وبين ما يريدون، ولفرط ما أصابه من عجب ودهشة وضع يده على فمه واتجه إلى أبنائه قائلا: هكذا ينبغى أن يكون الابن الذي يخلف أباه فأنعم بهذا الابن.

حينما نظر إسفنديار خلفه رآه على المنطقة اليابسة من الشاطئ البعيد النهر، وقال إن هذا لا يسمى رجلا بل هو فيل هائج محاط بالعظمة والأبهة. فنظر إلى تلك الناحية وقال: لقد ذهب رستم باحثًا عن طريقه.

وخلاصة القول أن كل رجل من رجاله لم يدركه الغرق أصابته السهام فاردته قتيلا. وأحضروا نساءه وأبناءه، فأما من كانوا من الذكور حتى الأطفال الرضع فقد أرضعوهم ثدى المنية، وعهدوا بتربيتهم ورعايتهم إلى ابن الداية، يعنى أنهم أسلموهم للغربان.

## يعز علينا أن يظل ابن داية (١) يفتش ما ضمت عليها شئونها

ولما كانت غالبية الثروة التى يقتنيها السلطان نقدا من الذهب والفضة فقد أمر بالقائها فى النهر فى ذلك اليوم، وأرسل المغول على الفور غواصين لإخراجها من النهر كلما أمكن ذلك.

<sup>(</sup>۱) الدأى : مفردها الداية وهى فقار الكاهل من ظهر البعبر خصوصا : وابن الداية هو الغراب لأنه يقسع علسى دأية البعبر (دبره) فينقرها.

وقد وقع هذا الأمر الذي هو من عجائب الأيام في رجب سنة تماني عشرة وستمائة (١).

وهكذا كان بكل بيت عشرة أو عشرون من الأسرى، وكانوا جميعا يعملون في إعداد الطعام من تتقية للأرز وغيره، وكان الجو ملائما لهم موافقا لطباعهم، وأصدر جنكيز خان أمرا بأن ينقى كل أسير أربعمائة من الآرز فامتثلوا لأمره وفرغوا من الأرز جميعه خلال أسبوع واحد، ثم أعقب جنكيز خان ذلك بإصدار أمر آخر بقتل كل من يضمهم الجيش من الأسرى، ولم يكن لهؤلاء المساكين علم بذلك، وذات ليلة وقبل أن يسشرق الصباح غربت أرواح الأسرى وانهنود جميعا وقتلوهم عن بكرة أبيهم.

<sup>(</sup>۱) وهذا سهو واضح فقد صرح رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ، برزين جـــ ٣ صفحة ١٢٥- ١٧٤، بـــأن هذه الواقعة قد حدثت في عام الجواد الذي يبدأ في محرم سنة ٦١٩، صفحة ١٧٤.

وذكر خواحة نصير الدين الطوسى هذا التاريخ فى كتابه زيج ايلخانى نسخة المكتبة الأهلية بباريس ورقـــة ١٣، وذكرها النسوى فى شوال سنة ٦١٨/ حاشية القزوينى صفحة ١٠٨.

ونتيجة لهذا أرسلت الأقوام المجاورة له رسلا معلنين الاستسلام والطاعة، وأرسل جنكيز رسولا إلى رانا فقبل الانقياد في بادئ الأمر ثم ارتد فأرسل إليه جيشا قبض عليه وقتله، وبعث بعد ذلك جيشا لمحاصرة أغراق (١) والقلعة التي تحصنوا بها.

وحينما استرد الجيش صحته واستعاد قوته عزم جنكيز على العودة فورا عن طريق بلاد الهند إلى بلاد التنقوت وقطع عدة منازل ولكنه عاد منها حيث وجد الطريق مسدودا فأتى إلى فرشاور (بشاور) ورجع من نفس الطريق التى كان قد أتى منها.

(١) سيف الدين أغراق أحد قادة السلطان جلال الدين المشهورين، أو اسم قبيلته.

#### ذكر عودة جنكيز خان

حينما حلت تباشير قدوم الربيع للربع المسكون اكتست الربا والبقاع سندسا وحريرا، وأخرجت الأرض ثمارها، وأخذت البلابل والطيور والحمام تصيح وتنوح على أغصان الأشجار في الأسحار وعلى ذكر الشباب الغيض الذين كانوا يضيئون وجه أنوار البسائين والمتنزهات وأزهارها في كل ربيع، وكانت السحب تمطر دموعا من مآقيها فيظنونه مطرا...

والبرعمة التى امتلأت ضيقا وألما ملأت كأسها دما لما أصابها من حسرة بدت وكأنها ضاحكة مستبشرة، والوردة قد مزقت ثيابها أسفا على ما أصاب الحسان والوجوه النضرة، وقالت: لقد تفتحت وأينعت. وأزهار السوسن وقد اتشحت بثياب المعزين وتدثرت باللون الأزرق، غالطت نفسها وقالت: إن لونى هو لون السماء. وشجرة السرو الفارعة المتمايلة قد تنهدت كل صباح وثنت جذعها تشوقًا لرؤية الحسناوات الفارعات وئيدات الخطي وقد أسمت ذلك تبخترا وخيلاء، واتفاقا معه وبعدا عن الخلاف وضعت رأسها على أديم الأرض الغبراء، وأهالت التراب على رأسها لما أصابها من غصص الزمان ونوائب الأيام قائلة: إنى فراش الخميلة. وألقت كأس المدام خمرا في الحلقوم وأخذ الصنج والرباب يعزف ألحان النواح والعويل:

"انتبه في وقت السحر حتى تستمع من البلبل إلى أغنية بهلوية

إنه ينوح لوفاة إسفنديار الذي لم يبق لديه عنه ذكرى سوى النواح"

ولم تنفرج شفة أى شخص طوال هذا العام طربا ولم تسترح الدنيا من الفتنة لحظة واحدة فى تلك السنة، من الذى أظهر لى وجها باسما متفتحا فى هذا العام، وأى وقت كان جميلا فى تلك السنة؟

وصمم جنكيز على العودة من فراشور إلى موطنه الأصلى، وكان عجولا في عودته لما تناهى إلى مسمعه من ارتداد الختاى والتقوت عن ولائهم له ولطول غيابه وبعده، فقد اضطربت أهواؤهم واختلفت آراؤهم في الانقياد له والإذعان لأمره أو الارتداد عنه والعصيان له، فهرب عن طريق جبال باميان مع أمتعته الثقيلة التي تركها في منطقة بغلان. وأمضى الصيف في مراتع ذلك المكان حتى إذا ما أقبل فصل الخريف بدأ السير من جديد، وعبر النهر، ثم أرسل ترباى تقشى في أثر السلطان مرة ثانية وأمضى ذلك الشتاء في منطقة سمرقند، وأرسل رسولا لإحضار ابنه الأكبر توشى حتى يتوجه هو الآخر من صحراء القبجاق، ويسوق الصيد الذي كان أغلبه من الحُمر الوحشية.

ومضى جغناى وأوكناى إلى قراكول<sup>(۱)</sup> لتسلية نفسيهما بمشاهدة صيد الإوز "قوقو" وأمضيا ذلك الشناء فى مشاهدة ذلك والاستمناع به، وكانا يرسلان إلى جنكيز كل أسبوع خمسين جملا محملا بالإوز "البجع" دليلا على صيدهما.

وفى النهاية وحينما انتهى الصيد ووصل الشتاء إلى نهايته، وأضحت الأرض حدائق غناء ومراعى خضراء، وتدثرت الديار بالزهور والأنسوار، صمم جنكيز على الرحيل والانتقال، فاجتمع الأبناء جميعا حول والدهم على شاطئ نهر فتاكت وعقدوا مجلس الشورى "قوريلتاى" (الاجتماع الرسمى)، وغادروا ذلك المكان حتى وصلوا قلان ناشئ حيث لحق بهم توشمى مسن الجانب الآخر وانضم إلى والده.

وكان من بين الهدايا التى قدمها لوالده عشرون ألفا من أصيل الجياد البيضاء. وامتثالا لأمر والده ساقوا – من صحراء القبجاق – على هيئة الخراف قطعانا من الحمر الوحشية، ويحكون أن حوافر هذه الحمر الوحشية

<sup>(</sup>١) قراكول اليوم : اسم مدينة في أوزبكستان.

قد تورمت وتآكلت من طول الرحلة التى قطعتها فألبسوها نعالا، حتى وصلوا موضعا يقال له أوتوقا، عندئذ ركب جنكيز وأولاده وضباطه الجياد وساقوا الحمر الوحشية أمامهم وأحاطوا بها وبدأوا قنصهم وأطبقوا عليها من كل جانب حتى أصابها الإعياء والنصب واعتراها الملل ولم يبق سوى هزيل الحمر فوضع كل شخص علامته على حيواناته وتركها حرة.

والخلاصة أنهم أمضوا الصيف في قلان تاشي، وأحضروا إلى ذلك المكان عددا من الأمراء الأويغور وأعدموهم على ما اقترفوا من ذنب وإثم، ومضى جنكيز خان من هناك ووصل إلى معسكره في الربيع.

#### ذكر ذهاب تورباي تقشى في طلب السلطان جلال الدين

حينما عاد جغتاى، ولم يعثر على السلطان جلال الدين، اختار جنكيــز خان تورباى تقشى مع عشرين ألفا من الجنود المغول للذهاب فى أثره، فعبر نهر السند حتى وصل إلى حدود بيه وهى ولاية هندية كان يمثلكها قمر الدين كرمانى، ثم استولى عليها أحد أمراء السلطان جلال الدين، وتمكن ترباى من الاستيلاء على قلعتها وكانت أكثر تحصننا، وقتل خلقا كثيرا ثم توجــه إلــى المولتان، ونظرا إلى عدم وجود الحجارة بها فقد ساقوا منها خلقــا كثيــرا، ألحقوهم بالجيش الأمامى، وصنع أعمدة من الأخــشاب وملأهــا بأحجـار المنجنيق وألقوها فى النهر.

وحينما وصل إلى المولتان أطلق المنجنيق وبدأ الرماية وهدم جـزءا كبيرا من حائطها وسورها فاستسلمت بعد فترة وجيزة، ولم يطب له المقـام هناك لشدة الحرارة في تلك الأنحاء فأغار على ولاية المولتان ولاهور وقتل أهلها ثم عاد وعبر نهر السند، وبوصوله إلى غزنة انضم إلى جنكيز ومضى إثره.

#### ذكر ذهاب يمه وسبتاى عقب السلطان

حينما وصل جنكيز خان إلى سمرقند، واستدار حولها وحاصرها، سمع بعبور السطان نهر ترمذ، وأنه فرق أكثر جيشه وحاشيته وحشمه فى سائر القلاع والبقاع ولم يبق معه سوى عدد ليس بالكثير، وقد عبر النهر خانفا يترقب، مشتت الضمير، فقال جنكيز خان: لا بد من الانتهاء منه حتى يهدأ البال قبل أن يجتمع الناس حوله، وقبل أن ينضم إليه الأشراف من سائر الأطرف ويمدوه بما يحتاج، فاختار من كبار الأمراء يمه وسبتاى ليتعقباه وعين من الجيش الذى كان معه ثلاثين ألف جندى وألفا من جنود السلطان، الواحد منهم كذئب وقطيع من الخراف وجذوة من النار وغابة يابسة، وعبروا نهر البنجاب، وجذوا فى البحث عنه كجلمود صخر حطه السيل من على، وأسرعوا فى أثره باحثين وسائلين كأنهم دخان.

وصلوا فى البداية إلى بلخ فأرسل إليهم مشاهير بلخ جمعا منهم وقدموا لهم المؤن (تزغو) من طعام وشراب فلم يؤذوهم وعينوا عليهم شحنة ، وأخذوا منهم دليلا ومرشدا وسيروا طايس فى المقدمة للاستكشاف.

وحينما وصلوا إلى زاوة طلبوا مئونة (علفا)، إلا أن أهل زاوة أغلقوا أبوابهم ولم يعيروا أقوالهم النفاتا وانتباها ولم يعطوهم شيئا، ونظرا إلى أنهم كانوا في عجلة من أمرهم لم يتوقفوا عندهم واستمروا في سيرهم، فلما رأى أهالي المدينة عملهم وعلموا أن المغول قد تركوهم وولوا ظهورهم رفعوا أيديهم عن القلاع – تحقيقا لرغباتهم – وأخذوا يدقون الطبول والدفوف فرحين وتفوهوا ببذيء القول وفحشه، فلما رأى المغول استخفافهم وسمعوا سبهم وأصواتهم عادوا إليهم من فورهم ودقوا أقدام الحرب حول القلاع الثلاثة، وأقاموا السلام فوق الجدار.

وفى اليوم الثالث وفى الوقت الذى امتلأت فيه كأس الأفق من ماء الشفق وصلوا إلى أعلى الجدار ولم يبقوا على أحد رأوه حيا، ونظرا إلى أن الفرصة لم تكن متاحة لهم للمقام فقد أحرقوا كل ما كان تقيلا حمله ودمروه، وكانت هذه أول كأس أنزلها الزمان على رقعة الحفاء وأول لعبة خرجت من الفلك المخادع الغادر.

وكان هذا وكأن ذلك الكفاح مرتبط بحوادث الأيام وكوراث الزمان اللامتناهية، فقد حدثت من أصواتها زلزلة بخراسان وأصاب الناس الهلع والولع لسماع تلك الحادثة التي لم يسمع بمثلها قط، وصل يمه وسبتاى إلى نيسابور في أوائل ربيع الآخر سنة سبع عشرة وستمائة، وأرسلا رسولا إلى مجير الملك كافي رخى وفريد الدين وضياء الملك الزوزني وزراء وصدور خراسان يدعوهم إلى الاستسلام والانقياد لجنكيز خان واتباع أوامره، راجيا تقديم المئونة والطعام.

فبعثوا إليه بثلاثة أشخاص من أواسط الناس حاملين المؤمن والعلف والهدايا ومبلغين بالاستسلام والطاعة فأسدى إليهم يمه نصائحه التي حذرهم فيها من المخالفة والمعارضة وحثهم فيها على نبذ القتال وضرورة استقبال أي مغولي أو رسول موفد من قبلهم استقبالا حسنا، وأن لا يعتمدوا على مناعة حصونهم وقوة أسوارهم، وكثرة جموعهم حتى يصونوا أسرهم وأموالهم، وكدليل على ذلك أعطى الرسل "التمغا" (خاتما بالخط الأويغورى)، إن الأمراء والعظماء والرعية يعلمون جيدا أن...(١).

ونسخة من أو امر جنكيز خان كان مضمون معانيها والمقصود منها ما يلى: لقد أعطيتك وجه الأرض جميعا من شروق الشمس حتى غروبها، وكل شخص ينضوى تحت حكمك يكون قد رحم نفسه ونساءه وأو لاده وأهله، وكل شخص خالفك وعصاك فقد أهلك نفسه ونساءه وأبناءه وأهله.

<sup>(</sup>١) فجوة في الكتابة.

وقد كتبوا رسائل عديدة على هذا النحو وشجع الأهالى بالكثير من الوعود ثم انصرفوا وغادر يمه نيسابور عن طريق جوين، ووصل سبتاى إلى طوس عن طريق جام وأبقى على كل شخص قابلهم معلنا الاستسلام لهم، واستأصل شأفة كل شخص خالفهم وعصاهم، وأعلنت القرى الواقعة شرق طوس – وهى نوقان والربع، استسلامها – وقد نعمت الآن بالأمان، وأرسلا من هناك رسولا إلى المدينة فلم يعطوه الإجابة المطلوبة والملائمة، فأفرطوا في قتل سكان المدينة والقرى المجاورة لها، وحينما وصل سبتاى إلى راد كان أعجبته خضرة المروج وعيون الماء فلم يعرض تلك الجماعة للذي والضرر وترك بها شحنة عنه، فلما وصل إلى خبوشان قتلوا منهم الكثير وقتلوا الكثير من أهل أسفر ايين وأدكان، ولوى يمه العنان قاصدا ماز ندران عن طريق جوين، وأسرع سبتاى عن طريق قومش، وقتل يمه في ماز ندران خلقا كثيرا، وقد قتل أهل آمل بخاصة تقتيلا وترك جيشا لمحاصرة القلاع خلقا كثيرا، وقد قتل أهل آمل بخاصة تقتيلا وترك جيشا لمحاصرة القلاع التي كانت تضم في داخلها حرم السلطان والاستيلاء عليها.

وصل سبناى إلى دامغان فلجأ عظماء المدينة إلى كردكوه، وبقيت جماعة من الأشرار (رنود) لم يرضوا بالاستسلام وخرجوا تحت جنح الليل وقاتلوا على بوابة القلعة وقتل من الجالبين عدد وفير، ووصلوا من هناك إلى سمنان حيث قتلوا الكثير من أهلها وفعلوا في خوار الرى مثل ذلك، فلما وصلوا إلى الرى خرج القاضى مع عدد من الأشخاص إليهم وأعلن استسلامهم، وحينما علموا بأن السلطان توجه إلى همدان منذ قليل أسرع يمه من هناك مقتفيا أثره، واتجه سبتاى إلى قزوين وتلك الأنحاء، فلما وصل إلى همدان أعلن علاء الدولة حاكم همدان الاستسلام وأرسل إليه الكثير من المأكو لات و المشروبات و الملبوسات والركائب وقبل شحنة من قبل المغول، فلما هزم السلطان عاد يمه ووصل إلى همدان، فلما تواترت الأنباء بأن جمعا

غفيرا من جيش السلطان قد اجتمع في سجاسي(١) يتقدمهم بكتكين السلاح دار وكوج بفاخان، توجه إليهم وأبادهم عن بكرة أبيهم وأغار على بلاد العراق ونواحيها وقتلوا من أهلها الكثير، وتوجهوا من هناك إلى أردبيل واستولى عليها بعد محاصرتها وقتل أهلها ونهب خيراتها، وحينما حل فصل الــشتاء ذهبوا إلى موغان حيث أمضوا فصل الشتاء بها، وكانت السبل قد سدت في ذلك العام لكثرة الثلوج التي تساقطت، وأوقد جمال الدين أيبه وجمع آخر معه نار الفتنة والاضطراب في العراق من جديد وأعلنوا التمرد والعصيان، وقتلوا الشحنة الذي كان بهمدان وقبضوا على علاء الدولة لما أعلنه من استسلام للمغول وسجنوه بقلعة كريت، وحينما حل الربيع توجه يمه إلى العراق للانتقام لمقتل الشحنة، وعلى الرغم مما أبداه جمال الدين أيبه من مظاهر الاستسلام والطاعة لم يُجد هذا فتيلا ، وقتله مع عدد آخر ممن معه، وغادر تلك الناحية وأخضع تبريز لحكمه، وقتل جميع أهالي مراغة ونخجوان وسائر تلك الولايات، وأقبل الأتابك خاموش وأعلن خصوعه واستسلامه فأعطاه الخطاب والتمغا، وأقبل من هناك إلى أران واستولى على "بيلقان"، وغادرها عن طريق "شروان"، فلما وصلوا إلى دربند لم يكن أحد يعلم أن جيشًا قد عبر من تلك الناحية أو حارب فيها، تحايلوا حتى عبروها، والتحق بها جيش توشى الذى كان يقيم بصحراء القبجاق وتلك الحدود، وتوجهوا من هناك إلى بلاد جنكيز خان.

ويتضح من ذكر هذه الحكايات غلبهم وقهرهم بل وتحقق قدره "وهو القاهر فوق عباده"، ذلك أن فوجا صغيرا من أحد الجيوش قد أقبل وسيطر على عدد من السلاطين والملوك والممالك، ولم يبق في الجهات الأربع لأي مخلوق القدرة على معارضتهم وممانعتهم، وأن هذا لا يمكن إلا أن يكون شيئا واحدا هوا انتهاء دولة وابتداء دولة.

<sup>(</sup>۱) سجاسي: اسم مدينة بين همدان و أبهر ،

#### ذكر استيلاء تولى على خراسان على سبيل الإجمال

حينما غادر السلطان محمد خراسان، انطلق يمه وسبتاي في أثره مسرعين كالنار في تطايرها، بل إنهم في الحقيقة كالعاصفة في هبوبها وشدتها، فقد اجتاحت جيوشهم كل أرجاء خراسان ولم يبق منها سوى النذر اليسير من الأنحاء لم تطأها أقدام أفواج جيوشهم، وكلما مضوا من ناحية أرسلوا رسولا إلى كل ولاية تقع في طريقهم يخبر أهلها بوصول جنكيز خان، ويحذرهم من الإقدام على الحرب والتمسك بالعناد والإباء ورفض الانقياد، ويزيدهم رعبا وخوفا، وحيثما أعلنوا الاستسلام والطاعة ترك عليهم شحنة عنه ومعه التمغا كعلامة وانصرف، فإذا ما عارضوه وأحجموا عن الانقياد له هاجم المكان واستولى عليه في يسر وسهولة، ولم يرحموا أهله بل ويأسرونهم ويقتلونهم، فإذا ما ولوهم الأدبار انشغل الأهالي بتحصين القلاع والأبراج وتخزين المؤن والطعام والعلف، ثم تتراخى همتهم مرة ثانية بعد عدة أيام وقد هدأت حدة أصوات الجيش المغولي، فظنوا أن تلك الجماعـة ربما كانت سيلا قد ابتلعته الأرض أو زوبعة من الرياح قد أثارت بعض التراب من سطح الأرض أو وميض نار قد أبرقت ثم تلاشت واختفت! فلما عبر جنكيز النهر وتوجه بنفسه في أثر السلطان، اختار ابنه ألغ توين الذي كان في عقابه وسياسته سيفا بتارا وفي أفعاله نارا حامية، إذا أصابت ريحه أي شخص أضمى هشيما، وكان في الفروسية برقا خاطفا انطلق من خالل حجاب السحاب حيثما سقط أصبح المكان رمادا ولم يترك أثرا أو علامة ولا يلبث الزمان ولا يستقر. اختاره للتوجه إلى بلاد خراسان وقسم الجيوش التي كانت معه على أبنائه جميعا بنسب متساوية، واختار من كل عشرة أشخاص شخصا للذهاب مع تولى، رجالاً أشداء إذا ما هبت ريح الحرب والهيجاء اشتعلت النار في قلوبهم وأثارت حميتهم، وطار لبهم وسقط عقال الثبات من

أيديهم، فإذا كان خصمهم بحرا خضمًا أطموه وأسلموه لأحشاء الأرض. وحينما ذهب تولى عين الأمراء على الجناحين وتولى بنفسه قلب الجيش وأرسل طلائع استكشافية في المقدمة وتوجه هو عن طريق مروجق ويغشور.

كانت خراسان آنذاك قد قُسمت إلى أربع مدن: بليخ ومرو وهراة ونيسابور، وقد أباد جنكيز خان بنفسه بلخ كما ورد ذكر ذليك على حدة وأحوال المدن الثلاث الأخرى بسبب ما حدث في تلك البلاد من أحوال قبل وصول المغول، وبعده سيأتي ذكر كل واحدة منها بالتفصيل. وأرسل إلى باقى الجهات في الشرق والغرب والشمال والجنوب جيوشا لإخضاعها، فاستولت عليها جميعا مثل أبيورد ونسا وبازر وطوس وجاجرم وجوين وبيهق وخواف وسنجان وسرخس وزورابد، ووصلوا من ناحية هراة حتى حدود سجستان وأمعنوا فيهم قتلا وتخريبا وسلبا ونهبا، وأصبح العالم الذي كان يموج في عمار ورخاء خرابا بركضة واحدة، وأضحت الديار والرباع خرابا يبابا وأمسى أكثر الأحياء أمواتا، وبائت الجلود والعظام رفاتًا، وأصبح أن يقف حياته كلها على دراسة وبحث هذه الأحوال ويركز همه وهمته عليها فان يستطيع في زمن طويل الوفاء بما تطلبه حادثة واحدة من شرح وتفصيل، فلن يستطيع ثبتها ولحمها في سدة الكتابة، وكيف يصل إلى تحقيق ذلك؟!

ونتيجة للرغبة التى توفرت لمحرر هذه الكلمات، ومع أنه لم يتيسر له طرفة عين من التحصيل والدراسة، فإنه يختلس ساعة فى أوقات راحة القافلة ويسود تلك الحكايات، والخلاصة أن تولى فى شهرين أو ثلاثة قد تمكن من إخضاع هذه المدن مع العديد من الربوع التى كانت كل قصبة منها مدينة، وكانت كل واحدة منها بما تموج به من الخلائق بحرا متلاطما، وقد خربت أطرافها وأكنافها وسويت وأضحت ملساء كراحة اليد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتًا وأذل العصاة الذين رفعوا رعوسهم عصيانا وتمردا وأذاقهم شرابا وبيلا

فأضحوا صغارا أذلاء في يد حوادث الزمان، وكانت آخر هذه المدن هـراة التي أصابها، ما أصابهم فلما ألحقها بأخواتها الأخريات توجه إلـي حـضرة والده، ولم يكن قد تم له الاستيلاء على الطالقان قبل الالتحاق بوالده، وقد تم له فتح هذه المدينة بمعاونة منه ومساعدته، واستسلمت لمه خـوارزم وجند وسائر تلك النواحي في خلال شهرين، ولم تستسلم هذه المدن لأى سلطان من السلاطين على هذا النحو منذ هبوط آدم حتى يومنا هذا، ولم يُنظر مثل هـذا في كتاب.

## ذكر أحوال مرو وكيفية واقعتها

كانت مرو عاصمة السلطان سنجر وموضع لقاء كل صغير وكبير، كانت مساحتها أكثر مساحات بلاد خراسان امتيازا، يحلق طائر الأمن والسلام بين ربوعها وفوق أكنافها، يتنافس عدد رءوس أبنائها مع قطرات أمطار نيسان المدرار، تتبارى أرضها مع السماء ويتساوى فلاحوها لكثرة ما ينعمون به من نعيم مع ملوك العصر وأمرائه، و ضعوا قدم المساواة مع عظماء العالم وكبرائه.

وثرى طينه يفوح العبيرا فهو ينهاه باسمه أن يسيرا

بلد طيب ورب غفسور وإذا المرء قدم السير منه

حينما عزل السلطان محمد أنار الله برهانه مجير الملك شرف الدين مظفر من الوزارة بسب الجرم الذى اقترفه عمه، وفوض أمور هذا المنصب لابن نجيب قصة دار الذى كان معروفا باسم بهاء الملك، بقى مجير الملك ملازما لركاب السلطان حتى انصرف السلطان من ترمذ مهزوما.

اتجه كشكين بهلوان لاستطلاع رأى أهل البلاط الذين كانوا يقيمون بمرو وأنبأهم عن الاضطراب والتفرق الذى حدث وعن خروج جيش أجنبى، وبعد ذلك وصلت رسالة من السلطان موشحة بتوقيعه وإمصنائه "طغرا" وخاتمه السلطاني ومملوءة بالعجز والضعف، وكان مضمونها والمقصود منها أن يتحصن الجنود والضباط وأصحاب الأعمال بقلعة مراغة، وأن يبقى الفلاحون والعجزة الذين لا يستطيعون انتقالا حيث هم وأن يستقبلوا جيش التتار في أي وقت خير استقبال وقاية لأنفسهم وأموالهم وأن يمتثلوا لأوامرهم ويقبلوا نائبهم.

والآن إذا ما اعترى السلطان – وهو بمثابة القلب لأعضاء الإنسان – ضعف، فكيف تبقى القوة للجوارح الأخرى؟ ولهذا سيطر الخوف على الناس وملك قلوبهم، وشاع الفشل في صفوفهم واضطربت أحوالهم وغشيتهم الحيرة والتردد.

قام بهاء الملك ومعه جمع غفير من النبلاء والقادة بعمل الاستعدادات اللازمة، وحينما وصل إلى القلعة لم يجد من الصالح الإقامة بها، وتوجه مع جمع إلى قلعة ياق يازر، وأما الآخرون فقد اتجه كل واحد منهم إلى حيث يريد وعاد قوم قد جذبهم عنان الأجل إلى مرو، وترك بهاء الملك نقيبا من آحاد الناس ليقوم مقامهم. رغب هذا الرجل في الاستسلام وإعلان الطاعة، وكان شيخ الإسلام شمس إلدين الحارثي يبارك هذه الفكرة ويسانده فيها، بينما كان القاضى والسيد الأجل يخالفان ذلك ويعارضانه، فلما أصبح واضحا ومؤكدا لهم وصول جيش يمه وسبتاى إلى مروجق أرسلوا رسولا إليه معلنا الطاعة والاستسلام.

وفى تلك الأثناء خرج من إحدى الزوايا تركمانى كان قائدا ومرشدا للسلطان وكان يدعى بوقا، واجتمع حوله عدد من التركمان.

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فاجتمع حوله عدد من الناس خالفوا الجيش التترى وعارضوا الاستسلام له، وخلع النقيب نقاب الإمارة عن وجهه (۱) وولى تركمان تلك الحدود وجوههم شطره والتجأ إليه عدد من أهل جند الذين هربوا من الجيش الأمامى وذهبوا إلى مرو لما تنعم به من خصب ونعم، فكثر حشمه وتزايد عدد أنصاره، وحينما توفى السلطان فى جزاير آب سكون وسكنت روحه فيها توجه مجير الملك ومعه حمار وحيد تارة يركبه وتارة يسير بجانبه فمر بقلعة صعلوك حيث لقيه الأمير شمس الدين على بالكثير من مظاهر الإعزاز والإكرام وتوجه من هناك إلى مرو حيث نارة بركبه بالكثير من مظاهر الإعزاز والإكرام وتوجه من هناك إلى مرو حيث نارة بركبه

<sup>(</sup>١) يعنى أنه استقال من الحكومة وسلمها إلى بوقا.

بحديقة ماهيا باد<sup>(۱)</sup> الواقعة على بوابة سرماجان فأقبل عليه عدد من قادة مرو الذين كانوا تابعين له فردا فردا، ولكن بوقا لم يسمح له بالبقاء في المدينة خوفا من الثقاف عامة الناس حوله، فلما اجتمع حوله عدد قليل خرجوا وسط النهار وقد أخفوا أسلحتهم بمعاطفهم الفضفاضة، وألقوا بأنفسهم داخل المدينة فأسرع إليه على الفور جنود مرو وتمنطقوا بحزام خدمته، وأقبل عليه بوقا وحده معتذرا إليه وطالبا العفو منه، وانضم إليه، واحتمى تحت سلطانه التركمان وأهل جند الذين كانوا بالمدينة والذين كان عددهم يزيد عن سبعين ألف رجل، فاعتبر نفسه في منصب أعلى من الوزارة وأسمى منها، وقوى له خياله حلم السلطنة في رأسه مستندا إلى أن والدته كانت أعظم حظية مسن خياله حلم السلطان قد منحها السلطان لوالده وشرف بذلك، وكانت حبلى وقت تسليمها إليه. وخلاصة القول فإن صيته قد ذاع بخراسان وشاع فيها فانضم إليه العامة والجهلة من الناس فاستحكمت في سويداء قلبه سوداء الحكم وظن أن الفلك لا يستطيع أن يدور دورته دون إذن منه ولا تقدر الرياح على الجريان في ميادين الهواء إلا بأمره، وفي تلك الأثناء كان أرباب سرخس قد قلوا شحنة عليهم من قبل النتار وأعلنوا الاستسلام له.

وأرسل شيخ الإسلام - الذي كان لا يزال يميل إلى التتار - خطابات سرية إلى قاضى سرخس الذي كان من أقربائه، وأخبروا مجير الملك بتلك الحالة فلم يعقب، ولم يقل شيئا، حتى إذا ما خطب شيخ الإسلام على منبر المسجد الجامع واعظا مرشدا جرى لسانه بهذا الدعاء: "اللهم اقطع عصب روح الأعداء"، فأصابت الحاضرين الدهشة لما سمعوا وشخلوا بما قال فصمت وأصابته الحيرة والدهشة وقال: لقد جرى هذا الكلام على لسانى دون إرداة منى. وكان هذا على النقيض من الفكر والضمير، إلا أنه حينما حال الوقت، انطاقت الدعوات على اللسان حسب مقتضيات الزمان، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) ماهيا باد: اسم محلة كبيرة تقع شرق مرو.

"قضى الأمر الذي فيه تستفتيان"(١). وصل هذا القول إلى أذن مجير الملك أيضا، فأيد شكوكه فيه واتهامه له، ولكنه كان على صلة وقرابة به، فنضلا عن اكتسابه لمنصب شيخ الإسلام، يضاف إلى هذا أنه كان في حقيقة أمره عالما، كما أن مجير الملك لم يشأ أن يتعرض له بالهضرر والأذى دون وضوح بيِّنه أو حجة يراها العالم كله، وحتى لا يكون لأى إنسان مجال للقدح والاستنكار، فقد حصلوا على الخطاب الذي كان قد كتبه بخط يده إلى قاضى سرخس من يد الرسول الذي حمله إليه في أثناء سيره في رحلته، فلما قـرأ مجير الملك الخطاب أرسل شخصا لاستدعائه، وسأله فأنكر علمه بأي شيء عن الرسالة وعن أخبارها، فأعطاه مجير الملك رسالته التي كتبها والتي كانت كصحيفة المتلمس قائلا: "اقرأ كتابك" (٢). فلما وقع نظر شيخ الإسلام على رسالته وأبصر خطه أسقط في يده. وأصابته الحيرة وغشية الاضطراب فأمر مجير الملك بالقبض عليه، وأمسك به القادة، وصبوا عليه نار البلاء ومزقوه بالسكاكين إربًا إربًا، أمسكوه من قدمه وجروه على وجهه حتى طافوا به أركان المدينة الأربعة (٣)، وهكذا تكون عاقبة المكر والنفاق وخيمة، و لا تُحمد عاقبة الخداع والغدر، وبسبب ما أبدته سرخس من استلام المغول أرسل مجير الملك جيشا إليها وأذاقوا أرباب سرخس الهوان والدمار، وفيي تلك الأثناء هرب بهاء الملك من قلعة ياق والتجأ إلى مازندران، هناك أصبح قريبا من المغول والجيش الثاني المرتزقة وتحدث عن أحوال مرو وذكر أوضاعها وعرض أن يذهب إليها، ويسلم مرو إليهم وأن يقدم للخزانة كل عام من كل بيت ثوبا من الكرباس.

ولقى هذا القول لديهم آذانا مصغية، وأرسلوه إلى مرو مع سبعة من المغول، وكان غافلا عما جرى بمرو من تطورات وأمور، جاهلا بدوران

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآبة ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الأية ١٠، وليست ١٥ كما يذكر.

<sup>(</sup>٣) يذكر Boyle أنهم جروه على وجهه حتى وصلوا به إلى السوق، صفحة ١٥٦.

الفلك العجيب، فلما وصل إلى مدينة شهرستان (١) مملوءًا شرهًا وحرصًا علم باستيلاء مجير الملك عليها فأرسل في المقدمة ضابطا مخبرا بوصوله وكتب خطابا إلى مجير الملك يتضمن ما يلى: "إذا كان قد حدث بين الجانبين قبل هذا بزمن بعيد اختلاف وتضارب حول المناصب فقد زال الآن، وقدرة الجيش المغولي كبيرة لا يمكن التصدي لها أو مدافعتها إلا بالاستسلام والطاعة، ويتوجه الآن إلى مرو سبعة آلاف من المغول يرافقهم عشرة آلاف من المرتزقة، وقد استسلمت لهم ورافقتهم، وقد دمروا وخربوا مرودنسا وأبورد (١) في لحظة واحدة، وقد أرسلت الآن وعلى وجه السرعة رسولا مخبرا بهذه الأحوال من باب الإشفاق وطلب الوفاق حتى تكفوا أيديكم عن النقار والعراك وحتى لا توقعوا أنفسكم في غمار البوار وتنور الدمار".

فاستولت الحيرة والاضطراب والتمزق على مجير الملك وأكابر المدينة وعظمائها، لهذا السبب فكر كبار الملازمين لمجير الملك في أن يتفرقوا ويتركوا المدينة، إلا أنهم فكروا وتدبروا أمرهم وقالوا إن الاعتماد على أقوال المغرض والوسواس دون تيقن ويقين أمر بعيد عن الحزم والصواب، لهذا اتصلوا برسل بهاء الملك كل على حدة وبحثوا معهم عدد جنود المغول، وحينما وقفوا على حقيقة الأمر والحال قتلوهم وأرسلوا لمحاربتهم ألفين وخمسمائة فارس من بقية جيش السلطان الأتراك، وحينما علم بهاء الملك والمغول بأمرهم عادوا من ناحية سرخس وتفرق ضباط بهاء الملك فقيد المغول بهاء الملك وأوثقوه وحملوه معهم إلى طوس حيث قتلوه، ومضى جيش مجير الملك حتى وصل إلى سرخس، ونظرا إلى ما قام به القاضى شمس الدين وقت وصول يمه نوين إلى المدينة من فروض الاستقبال، وأضحى ملكا وحاكما لسرخس وحصل على جائزة خشبية من

<sup>(</sup>١) شهرستان أو شهرستانة مدينة تقع على بعد ثلاثة أميال شمال نسا.

<sup>(</sup>٢) يذكر القزوينى أن بعض النسخ أضافت بعد أبورد نيسابور فقالت: "ونيسابورا" ، وهذا بعيد عن الصواب ذلك أن نيسابور تم فتحها بعد مرو، وقد ذكرها باتولد "أبيورد" وقد ذكرها الجوينى بعد ذلك بسأبيورد: صسفحة ١٢٥.

جنكيز خان، لهذا قبضوا عليه وأسلموه إلى ابن بهلوان أبى بكر في ديوانه فقتله قصاصا لوالده، وكانت حدة صولة جيش المغول في ذلك الوقت قد انكسرت فاشتغل مجير الملك وأعيان مرو بالتنزه والنشاط وانهمكوا في شرب المدام وأفرطوا فيه وداوموا عليه. وصل في أثناء ذلك اختيار الدين ملك آمويه أفاد أنْ: جيش التتار مشغول الآن بمحاصرة قلعة كلات وقلعة نو، وأن فرقة منهم قد وصلت إلى "آمويه"، وهم قادمون في أثرى. فأكرم مجير الملك وفادته، واتصل اختيار الدين بتراكمة آخرين ونزل عندهم ووصلت فرق مغولية مكونة من ثمانمائة جندى وهجموا عليه فأقبل شيخ خان وأغل صاحب من خوارزم مع ألفين من الأبطال وهجموا على المغول من الخلف ولحقوا بهم وحاربوهم وتركوا أكثرهم قتلي في أرض القتال وهرب بعضهم لقوة جيادهم، فانطلق في أثرهم جماعة من التراكمة الأتراك من جيش السلطان وأسروا منهم ستين شخصا وقتلوهم بعد أن طافوا بهم حول أرجاء المدينة وأسواقها، ونزل شيخ خان وأغل صاحب بدستجرد، ونصبَّب التراكمة اختيار الدين قائدا لهم وتعاهدوا فيما بينهم على الاتفاق والوفاق وارتدوا عن مجير الملك وبدأوا في إثارة العديد من الاضطرابات والفتن التي غبّرت وجه الأرض وكللته بالسواد، فأضحى كقلوب المنافقين، وقصدوا إلى الاستيلاء على المدينة، إلا أن مجير الملك أخذ علما بأمر غارتهم الليلية وفكرهم المدبّر، فأخذ لنفسه ما يلزم من الحيطة، لهذا لـم يحققوا أي ظفر عليه وأصبحت أوضاعهم غير آمنة فمضي التراكمة إلى شاطئ النهر ومدوا أيديهم إلى السلب والنهب حتى وصلوا إلى باب المدينة وأغاروا على القرى وسلبوا كل ما رأوه وما شاهدوه، وعين جنكيز خان تولى للاستيلاء علي خراسان مع سبعين ألفا من الجنود.

.....

وفى ذلك الوقت، وحينما عين جنكيز خان تولى (١) للاستيلاء على خراسان مع رجال عمل وأسود معارك، واستخرج جيشا أماميا من الولايات التى استسلمت له فى طريقه إليها مثل أبيورد وسرخس وغيرها، فأضحى الجيش المغولى مكونا من سبعين ألف جندى، وحينما اقتربوا من مرو أرسلوا من الطريق قوة استطلاعية مكونة من أربعمائة فارس، ووصلوا تحت جنح الليل إلى ناحية خيول التراكمة، وراقبوا أحوالهم وقد تجمع هناك اثنا عسشر ألفا من التراكمة الفرسان، واعتادوا الذهاب صباح كل يوم إلى البوابات لمهاجمة المدينة.

"وذات ليلة وحينما اغتسلت الوجوه بالقار، لا يظهر فيها المسريخ و لا زحل و لا عطارد، نصب المغول كمينا في طريقهم وحبسوا أنفاسهم" انتظارا لهم، ولم يكن التراكمة قادرين على معرفة بعضهم بعضا وكانوا بصلون فوجا إثر فوج فيتلقفهم المغول ويغرقونهم في الماء على رياح الفناء، وحينما حطم المغول قوتهم أسرعوا كالريح إلى مرابض خيلهم وقتلوها جميعا، وتركوها كما يترك الذئب قطيع الخراف، وأما التراكمة الذين كان عددهم يزيد عن سبعين ألفا فقد هُزموا وأصبحوا أذلاء عاجزين على يد حفنة قليلة من الرجال، وألقى غالبيتهم بأنفسهم في الماء حتى غرقوا وانهر الباقون واستسلموا، ولما كان جيش المغول يعتمد على حظه السعيد ومساعدة الزمان عمره بقية فقد ألقى سلاحه وهرب.

واستمر المغول على هذا النحو حتى جن الليل، وتجمع فى الصحراء ستون ألفا ماشية بخلاف الخراف التى ساقها التراكمة من البوابات مع سائر ممتلكاتهم الأخرى التى لا يمكن حصرها ولا يتسع الوهم لاستقصائها.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا فى النمخة ج وهذا هو الصحيح، بينما ذكرت بقية النسخ "توشى" وهذا سهو واضسح، فقد أجمسع المؤرخون على أن تولى خان هو الذى كلف بفتح خراسان وليس توشى.

وفى اليوم التالى حيث كانت غرة المحرم من سنة ثمانى عشرة وستمائة (١)، والتى كانت الساعات الأخيرة من حياة غالبية أهل مرو، وصل تولى ذلك الضرغام المقتحم مع جيش كالليل المدلهم، والبحر المتلاطم الأمواج يزيد جنوده عن حبات رمال الصحراء وجميعهم محاربون أشداء وأبطال مغاوير أقوياء.

وتوجه هو بنفسه مع خمسمائة فارس إلى بوابة فيروزى النصر وأقام سياجا وحصارا حول المدينة طوال ستة أيام، وظن المواطنون بالمدينة أنهم مانعتهم حصونهم وكثرة عددهم، حتى إذا ما حل اليوم السابع: وأرادت السشمس السمسشرقة أن تلقى قوسها المتألق من البرج العالى

تجمعت الجيوش ونزلت إلى بوابة شهرستان وبدأت الحرب بين الجانبين، وبرز مائتان من الرجال من البوابة وهاجموهم فترجل تولى بنفسه. وأطلق صيحة كفيل ثملك

وتقدم صوبهم وهاجمهم والمغول في ركابه وساقوهم جميعا إلى داخل المدينة، بينما خرج جمع آخر من بوابة أخرى فردتهم جماعة أخرى كانت هناك من المغول على أعقابهم.

ولم تستطع أية جماعة من المواطنين تحقيق أى شيء من أى جانب حتى إنهم لم يكونوا قادرين على أن يطلوا برءوسهم من البوابة.

حتى إذا ما اتشح الزمان بوشاح الحزن الأسود وتدثر بثوب الحداد أقام المغول سياجا حول المدينة والتفوا حول مدار القلعة عدة حلقات وأقاموا حراسة طوال اليوم للمراقبة، فلم يكن لأحد سبيل للخروج، فلم ير مجير الملك طريقا للخروج سوى الانقياد والاستسلام.

<sup>(</sup>١) الموافق ٢٥ من فيراير سنة ١٢٢١م.

ولهذا فإنه في الصباح وحينما رفعت الشمس البرقع الأسود من فوق هذا الوجه القمري، أرسل الإمام جمال الدين الذي كان من كبار أئمة مرو برسالة طالبا الأمان، وبعد أن اطمأن قلبه بالوعود والأفعال رتب الكثير من الهدايا مع عدد من الحيوانات التي كانت بالمدينة من خيول وجمال وبغال وذهب إلى تولى، سأله تولى عن أحوال المدينة وأخبارها وتفاصيل أمور أغنياء المدينة وكبرائها فأعطاه مجير الملك قائمة بمن فيها من الأشخاص، فأمر تولى بإحضارهم، وكان لمطالبة هذه الجماعة زلزلة "زلزت الأرض زلز الها"(۱)، والستخراج ما أخفوه من نقود وأدوات زينة فعل "وأخرجت الأرض أثقالها"(۱).

وبعد ذلك دخل الجيش المدينة وساقوا الخاصة والعامة من كرام ولئام إلى الصحراء، واستمر الناس يخرجون من المدينة طوال أربعة أيام بلياليها، ثم أحاطوا بهم جميعا، وفصلوا الرجال عن النساء.

وا أسفاه، لقد أخرجوا الكثير من الحسناوات من أحصنان أزواجهن، وفصلوا الأخوات عن إخوتهن، وانتزعوا الأبناء من أحضان أمهاتهم وكثيرا ما ألحقوا الأذى والضرر وأدخلوا الحسرة في قلوب الآباء والأمهات لاغتصاب العذارى والأبكار من بناتهم، وأمر بتعيين ما يزيد عن أربعمائة شخص من الحرفيين، اختيروا من بين الرجال، وساقوا بعض الصغار من الفتيان والفتيات أسرى ثم قتلوا جميع المواطنين بما فيهم النساء وأو لادهن ولم يبقوا على أرضها من الإنس ديًارًا، وقسموا أهل مرو على الجيش والجيش الأمامى. وما يمكن قوله إجمالا واختصارا أن كل فرد من أفراد الجيش قد قتل ثلاثمائة أو أربعمائة شخص، وأقدم أرباب سرخس على الانتقام من قاضى الإسلام كما لو كان شخصا لا علم له عن الإسلام ولا خبر الهبه، وبالغوا في إذلاله وإخضاعه وقتلوا الكثير من الناس ليلا حتى أضحت الجبال كثيبا مهيلاً

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) يذكر القزويني أن قول الجويني "وأصبحت الجبال تلالا" لا معنى له وأن الصواب: كوها يعنى كوديها - أى الحفر، ورأى بويل أن هذا الاقتراض ليس ضروريا ومن الممكن ترجمتها على النحو التالى: وأصبحت الجبال تلالا.

وأصدر أوامره حتى خربوا الحائط وسووا القلعة بالأرض وأضرموا النار فى مقصورة المسجد التى كانت مخصصة للأحناف أصحاب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمة الله عليه، وكان ذلك انتقاما للحريق الذى أسعله بعض المتعصبين للمذهب الحنفى فى المسجد الجامع الذى شيده شمس الدين مسعود الهروى وزير مملكة السلطان تكش لأصحاب الإمام الشافعى رضى الله عنه.

وحينما فرغوا من أمر النهب والأسر والاغتيال تلقى الأمير ضياء الدين على – الذى كان من أكابر مرو والذى أبقوا عليه لأنه كان من سكان الخلوة – تلقى أمرا بالذهاب إلى المدينة ليصبح أميرا وحاكما على الجماعة التي تتجمع من الزوايا والخبايا مرة أخرى وترك المغول برماس شحنة عليهم،

وحينما غادر الجيش المدينة عاد مرة أخرى كل شخص كان قد اختباً في الجحور والزوايا ونجا بنفسه.

فتجمع خمسة آلاف من الخلق مرة أخرى، وفى أثناء ذلك وصلت جماعة أخرى من المغول كانت متخلفة عن الباقين، وأرادت أن تنال نصيبها من التقتيل فأمر "برماس" أن يحمل كل شخص قدرا من الغلة للمغول، ولهذا السبب وقع فى بئر الفناء كثير من المواطنين الذين نجوا منهم قبل ذلك، وتوجهت ثلك الجماعة من هناك إلى نيسابور وقتلت كل شخص صادفهم فى الطريق كان قد فر من المغول أو هرب من الصحراء.

وبهذه الطريقة قتل خلق كثير، وبعد هذا وصل طايس الذى هرب وارتد عن يمه نوين إلى مرو، فوضع بدوره مرهما على جراحهم، يضاف إلى هذا أن الجماعة المغولية قتلت كل شخص وجدته حيا وأذاقته شراب الفناء.

نحن والله في زمان غيشوم لو رأيناه في المنام فزعنا

# أصبح الناس فيه من سوء حال حقّ من مات منهم أن يهنا(١)

كان سيد عز التشابه من كبار السادات آنذاك وكان مشهورا بورعه وفضله، وقد استمر مع آخرين في إحصاء عدد القتلى ثلاثة عشر يوما بلياليها، وبلغ مجموع ما كان ظاهرا من القتلى بخلاف الذين ضمتهم الجحور والأوكار والقرى والصحارى ألف ألف وثلاثمائة ألف قتيل أو يزيد.

وفى هذا المقام انطلق لسان عز الدين منشدا رباعية لعمر الخيام ومناسبة لهذه المقام:

أن مكونات الكأس التي انصهـــرت معا

لا يستطيع تسمل كسرها وفصمها وكثير من الرءوس والأقدام السعاشقة

قد جمعها على محبة وفرقها على حقد وكراهية

وظل الأمير ضياء الدين وبارماس مقيمين في مروحتى سمعا بامر الفتنة التي أثارها سرخس بهلوان أبو بكر ديوانه بن شمس الدين، وحينما توجه الأمير ضياء الدين مع عدد من الرجال لإخماد الفتنة والقصاء عليه أخرج برماس الحرفيين وغيرهم من أهالي مرو عاقدا العزم على التوجه إلى بخارى فنزل بظاهر المدينة، وظن جمع الناس الذين امتلأت كئوس أعمارهم وتنكر الحظ لهم أنه قد أقبل للشحنة من طرف السلطان وأنه مستعد الفرار والهزيمة، في الحال دقوا الطبول وأعلنوا التمرد والعصيان. وفي آخر أيام معارف المدينة فلم يتوجه إليه أي شخص ولم يعامله أي مستهم باحترام وتقدير، فقتل جميع الناس الذين لقيهم على باب المدينة مبالغة في الانتقام

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان نسبهما الثعالبي في يتيمة الدهر جـ ٢ ص١١٨ إلى ابن الحسن محمد بن حمد المعروف بـابن النكك البصري- القزويني.

والتشفى، ومضى مع الجماعة التى كانت فى مصاحبته، وكان الخواجة مهذب الدين باسنابادى من تلك الزمرة، ومضى فى مصاحبته حتى وصل إلى بخارى، حيث ترك نائبا، عنه وبقى أرباب مرو هناك، وحينما عاد ضياء الدين دخل المدينة تحت ستار الاستعداد والتجهيز ووزع الغنائم التى كانت معه على المواطنين وأرسل إليهم ابن بهاء الملك قائلا إنه ابنه. أما هو فلم يتعامل معهم، أعلن العصيان عليهم وعمر القلعة والجدار مرة ثانية واجتمع حوله جمع من الناس، وفى تلك الأثناء وصلت جماعة من المغول رأى من الواجب رعايتهم ومعاملتهم معاملة طيبة وحافظ على بعضهم.

وحينما وصل كشتكين بهلوان من حشم السلطان مع جمع غفير وقام بمحاصرة المدينة أعلن جمع من العامة مخالفته وذهبوا إلى كشتكين وانضموا إليه، وحينما أدرك ضياء الدين أنه لا يمكن إنجاز أي عمل ما مع اختلاف الآراء والأهواء اتجه مع جماعة المغول التي كانت ملازمة له إلى قلعة مرغة، ودخل كشتكين المدينة وأراد أن يضع أساسا جديدا للتعمير وتطوير الزراعة فأقام سدا للمدينة. أرسل جماعة من المواطنين خطابا في الخفاء إلى ضياء الدين حرضوه فيه على العودة إلى المدينة وشجعوه على ذلك، فلما عاد ونزل إلى بوابة المدينة دخل واحد من خدمه إليها وأخبر أحد الناس بوصول ضياء الدين فوصل هذا الخبر في الحال إلى سمع كشتكين وخصومه فأرسلوا جماعة قبضت عليه فطالبه بالمال فقال ضياء الدين: لقد أعطيتها للفاحشات. فسأله: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الأبطال والثقات الذين اصطفوا أمامك الآن هم من اصطفوا أمامي من قبل وحينما دقت ساعة العمل تخلوا عنى وتركوني وعلقوا سمات الغدر على نواصيهم. وحينما علم أنه لا فائدة من وراء ضياء الدين و لا طائل منه و لا مال عنده أدرك كشتكين أن حياتــه تكمن في قتل ضياء الدين وظن أن فناءه بقاء لملكه... هدأ خاطره واستراح باله بعد وفاته وتوجه للتعمير والزراعة ورحم مجرى النهر وأصلحه وأقام سدا للنهر وكانت مياه آبار البوار قد خربت عمره وأغرقت ماء حياته في بئر بواره، وفي أثناء تلك الغفلة وصل إليه خبر وصول قراجة نوين إلى

سرخس مع ألف فارس من الأبطال فادار له ظهره مع ألف فارس من الأبطال تحت جنح الليل متخذا طرق سنك بست فمضى قراجة فى أشره ولحق به فى سنكبشت وقتل غالبيتهم، بينما بقى نوابه لتولى أمور الحكم فى مرو، وبعد ثلاثة أو أربعة أيام وصل إلى مرو مائتان من فرمسانه كانوا متوجهين نحو قتفونوين فسار نصفهم لقضاء المصلحة التى كان قد كلف بها واشتغل نصفهم الأخر بمحاصرة المدينة، وأرسل رسلهم على الفور إلى سكان مرو فى نخشب بغرض وصول جيش ترباى وقبار على الفور .

وكان الغرباء المقيمون في الزوايا والأطراف في الولايات والأطراف البعيدة قد ولوا وجوههم شطر مرو لخصوبتها ووفرة نعمتها وألقوا بمواطنيها الذين دافعوا عنها بعقيدة حب الوطن في غيابة الجب، وفي خلال خمسة أيام وصل ترياى مع خمسة آلاف رجل ومعه همايون سبهسالار القائد الملكي الذي كان يلقب آق ملك واستولى على مرو في ساعة واحدة وسلسلوا المؤمنين كالجمال المكممة المخرومة وقطروهم عيشرة عيشرة وعيشرين عشرين في حبل واحد وألقوهم في طغار من الدم واستشهد منهم ما يزيد عن مائة ألف، وقسموا المحلات على الجيش فخربوا أكثر الدور والقصور والمساجد والمعابد، وعاد الأمراء مع الجيش المغولي تاركين أق ملك مع قوة صغيرة من الرجال للقبض على كل شخص تسول له نفسه التمرد، كان قد اختفى وهرب من السيف البتار ولجأ إلى الزوايا فقام بالتجسس والحيل كلما أمكنه ذلك قيام وتحايل رجل لا يخاف الله، فلما أعيته الحيلة اتفق مع رجل من أهل نخشب كان مواليا لهم فأذن للصلاة داعيا إليها فخرج لسماع صوته كل شخص كان قد اختبأ في الجحور فقبضوا عليه وسجنوه في المدرسة الشهابية، وفي النهاية يلقونه من أعلى المدرسة إلى أسفلها، وبهذه الطريقة هلك كثيرون آخرون. واستمر على مداومة هذا العمل طوال واحدا وأربعين يوما ثم عاد من حيث أتى ولم يبق في المدينة بأسرها أكثر من أربعة أشخاص، ونظرا إلى أنه لم يبق بمرو وما يجاورها أى أثر للجيش فقد توجه إليها كل شخص كان قد لجأ إلى قرية من القرى أو سلك سبيل الصحراء، وتولى إمارة مرو مرة أخرى ابن أحد الأمراء ويدعى أرسلان واجتمع حوله العامة من الناس، فلما وصل خبر مرو وما حدث فيها إلى نسا كان هناك

تركماني فجمع حوله عددا من التراكمة ثم توجه إلى مرو فانضم إليه كثير من المواطنين حتى اجتمع إليه عشرة آلاف رجل، وظل أميرا عليها لمدة ستة أشهر وأرسل قوات إلى مرو الرودو بنج ديه والطالقان لسرقة مئونة المغول وسوق ماشيتهم، وفي تلك الأثناء فإن التركماني رغبة في الاستيلاء على نسا توجه إلى هناك مع أكثر قواته وحاصر المدينة التي كان يحكمها نــصرت. واستمر في ذلك حتى سقط عليها فجأة بهلوان من يازر فبدأ في الهروب، وفي أثناء الطريق لحق به حاكم القلعة وقتله، وفي تلك الأثناء كان قراجة نوين قد أتى من حدود الطالقان قاصدا مهاجمته فوصل إلى مرو فجاة مع ألف من الفرسان والمشاة ومرة أخرى وضع الملح على المحروق وقتل كل من صادفة وأطعم غلالهم للجياد ووصل في أثره قتقونوين مع مائة ألف من الناس فبدأ في عقابهم والتمثيل بهم ثم بدأ في مضايقة الخلجيين والغزنويين والأفغان الذين كانوا انضموا إلى الجيش الأمامي عقابا لم ير أحد مثله من قبل، فألقى بعضهم في النار وقتل بعضهم بتعذيب آخر ولم يبق على أي مخلوق، واستمر على هذا النحو طوال أربعين يوما ثم غادروا المدينة ولـم يبق في المدينة والقرية مائة شخص لم يبق معهم من الطعام ما يفي بحاجـة هذا العدد المحدود من الضعفاء، وبالإضافة إلى تلك الحوادث فيإن شخصا باسم شاه مع بعض العامة والسفهاء قد بقوا في الجحور والكهوف. وقتلوا كل ضعيف صادفوه، فتفرق الضعفاء الذين كانوا قد بقوا سوى عشرة أو التسى عشر من الهنود الذين استقروا في ذلك المكان منذ عشر سنوات ولم يكن هناك أي ديار في تلك الديار:

> ليالى مرو السهاجان وشملنا سرقناك من صرف الزمان وريبه تنبه صرف الدهر فاستحدث النوى

جميع سقاك الله صدوب عمد وعين النوى مكحولة برقداد وصيرهم شتى بكل بسلاد

## ذكر واقعة نيشابور

إذا كان من الممكن أن تقارن الأرض بالأفلاك، فإن بلادها بمثابة النجوم لها، فإن نيشابور هى زهرة السماء بين كواكب الزهرة، وإذا مثلت بالنفس البشرية فإنها من الممكن أن تكون عين الإنسان لما تتمتع به من نفاسة وعزة:

ببغداد وكوفسان كالإنسان (١)

ومساذا يسصنع المسرء ونيسشابور فسى الأرض

يا حبذا مدينة نيشابور التى إذا كانت على الأرض جنة كانت هى، فإذا لم تكن هى لم يكن على ظهر الأرض جنة.

وتوجه السلطان محمد من بلخ قاصدا نيشابور، وقد اضطربت أحواله واستولى عليه فزع اليوم الأكبر وظهر الخوف والجبن في أقواله، ذلك أن ما يحدث على وجه الأرض من أمور هو من تأثير الأفلاك، إلا ما تخيلتها الجبال لحظة واحدة زلزت أجزاؤها أبد الدهر زلزالها، وانحلت أوصالها.

ضبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا

وتراكمت عليه بالإضافة إلى تلك الأهوال حوادث وهمية من أمثال الرؤى والتفاؤلات حتى استولى عليه العجز والقصور كلية وعجزت قواه الفكرية ومخيلته عن التفكير والتدبير واستعمال الحيل.

<sup>(</sup>١) من أبيات لأبى الحسن محمد بن عيسى الكرجى وكان من ندماء السلطان محمود الغزنوى، ذكرها النعسائبي في تتمنه اليتيمة في حديثه عنه.

وذات ليلة رأى السلطان في منامه أجسادا نورانية، شعث الوجوه، شعورهم مبعثرة مغبرة، يتشحون بثياب سوداء كمعزيات ربطن رءوسهن وأخذن في النواح والعويل، فسألهم: من أنتم؟ فأجابوه: نحن أهل الإسلام "وتكشفت له أمور كثيرة".

وفى تلك الأثناء، وبينما كان ذاهبا لزيارة مشهد طوس، رأى فى دهليز ذلك المشهد قطتين تتعاركان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء تمثلان حالمه وحال أعدائه، فتفاءل بهما ووقف ناظرا إليهما، فلما غلبت قطة الخصم وقهرت قطته انطلقت منه آهات الحسرة ومضى فى طريقه.

أهاجك والليل ملقى الجران غراب ينوح على غصن بان يحق لعينيك أن لا تجلف دموعهما وهما تقطران ففي نعبات الغراب اغتراب وفي البان بين بعيد التداني

ونتيجة لاستيلاء جيوش الهم والغم عليه تحول ليل الشباب إلى صباح الشيخوخة وقد ثارت على الكافور من الغالية المسك وغطى الجرب سائر أعضائه لما احتواه في باطنه من حمى وآلام، فظهرت حبيبات فوق جسده كأنها فقاعات طافية فوق سطح ماء يغلى.

حكى والدى: إن السلطان حينما هُزم، وفى أثناء توجهه من بلخ، صعد ذات يوم إلى ربوة عالية ليستريح من عناء ما حدث، وأخذ يتذكر مفاخر أعماله ويتعجب مما فعله الزمان به، ثم نظر إلى جدك شمس الدين صاحب الديوان وتنهد حسرة وألما وقال: إن الشيخوخة والإدبار والصمم قد اجتمعوا وأحاطوا بنا وولى الشباب والإقبال والصحة وأداروا ظهورهم لنا، فما البلسم الشافى لتلك الآلام التى هى ثمالة كأس الزمان؟ ومضى إلى حدود نيسشابور كاسف البال حزينا، ودخل المدينة فى الليلة الثانية عشرة من صفر سنة سبع عشرة وستمائة، وكان لشدة خوفه وهلعه الذى استولى عليه يبث الرعب من

جيش التتار في قلوب جميع الناس، ويتأسف على تخريب القلاع التي شيدها إبان أيام السعادة والهناء ظناً منه أنها من الممكن أن تكون عونا له في وقت المحنة، وكان يحرض الناس على الجلاء ومفارقة البلاد، ويقول: إن كترة الجموع لا يمكن أن تكون مانعا ودافعا لجيش المغول. وحقا إن هؤلاء القوم إذا ما وصلوا إلى هذا المكان الذي هو مفخرة كل البقاع وسكن صدور هذه المملكة فإنهم لن يُبقوا على أحد حيًّا، ويحصدونهم جميعا بسيف الفناء، ويقع نساؤكم وأبناؤكم في ذل الأسر وشرك الهوان، عندئذ لن يكون هناك مفر أو مهرب، فإذا تفرقوا الآن كتبت النجاة لأكثرهم أو القليل منهم، ولما كان جلاء بنى آدم عن أوطانهم - نتيجة حبهم الشديد لأوطانهم- بمثابة خروج الروح من البدن، فقد ذكر الجلاء في القرآن المجيد في مقابل العذاب الشديد حيث قال في محكم آياته و هو أصدق القائلين: "ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا"(١)، ولما كانت يد الأجل قد أطبقت عليهم وأمسكت بخناقهم وأصبح لها حكم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد" أعرضوا عن التفرق، وحين أدرك السلطان أن نصيحته لهم لم تلق آذانا واعيه، أمر بترميم السور وتعمير الحائط رغم أنه كان يعلم أن قوة العضد لن تفيد، وتحصين المكان لن يفلح، فاشتغل الناس بتعمير ما أمر، ولم تكن أخبار الجيش المغولي تترى في تلك الأثناء، بل انكسرت حدتها فظن السلطان أن الجيش المغولي لن يعبر النهر قريبا، ولجأ إلى الهدوء والسكون، وأرسل السلطان جلال الدين إلى بلخ للمحافظة عليها، ولكنه لم يكد يقطع منز لا واحدا من منازل الطريق حتى سمع بعبور يمه وسبتاى للنهر واقترابهما، فعاد مرة ثانية، أما السلطان -خوفا من بث اليأس في النفوس- فقد امتطى صبهوة الجواد زاعما الخروج للصيد، وشق طريقه، وترك أكثر تابعيه هناك.

رحل الأمير محمد فترحليت والدهر ذو دول تنقل في الورى

عنها غضارة هذه النعماء أيامهن تنقل الأفياء

<sup>(</sup>١) سورة العشر ، الأية ٣.

فترك فخر الملك نظام الدين أبا المعالى كاتب جامى وضياء الملك عارض زوزنى مع مجير الملك كافى عمر رخى لإدارة نيشابور ورعاية مصالح أهلها بالاتفاق فيما بينهم، وحين غادر السلطان المدينة توجه شرف الدين أمير المجلس – الذى كان خادما، وركنا ركينا من أركان السلطان – من خوارزم إلى نيشابور حيث عُين حاكما عليها.

ولكنه بعد أن قطع ثلاثة منازل من الطريق أدركته المنية، فأخفوا خبر وفاته حتى لا يسرق الغلمان خزانته وأمواله. خرج مجير الملك مع جيش متعللا باستقباله، وأحضرهم إلى المدينة، ولكن الغلمان رغبوا عن الإقامة بها ومضوا في أثر السلطان، وفي اليوم التالى وكان التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وستمائة وصل طايسي مقدمة جيش يمه وسبتاى إلى المدينة، فساق منهم أربعة عشر فارسا، ساقوا أمامهم قطعانا من الجمال، وسمعوا بخبر غلمان شرف الدين، فعدا بعض الفرسان في أثرهم، ولحقوا بهم على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة، فقتلوهم جميعا وكانوا ما يقرب من ألف فارس، وجدوًا في البحث عن أحوال السلطان سائلين كل شخص صادفوه، مستخدمين في سبيل ذلك شتى صنوف العذاب والإيلام، ودعوا أرباب المدينة للاستسلام فأجابهم مجير الملك قائلا: إنى حاكم هذه المدينة من قبل السلطان وإني رجل هرم ومن أهل القلم، وأنتم ذاهبون في أثر السطان فانطلقوا إليه، فإن أدركتموه، وانتصرتم عليه، فالملك لكم، وأنا عبد لكم.

وأعطوا الجند ما يلزمهم فى ذلك اليوم من طعام، ثم انسصرفت تلك الجماعة، وكان الجيش يصل يوما بعد آخر، يأخذ مئونته ثم يرحل حتى وصل يمه فى غرة ربيع الآخر استحضر القاضى وشيخ الإسلام والوزير حتى يرتبا لهم ما يلزمهم من مئونة وخدمات، فأرسلوا إليه ثلاثة أشخاص من أواسط الناس فى هذه الأثناء فأعطاهم خطابا مكتوبا بالخط الأويغورى وأوصاهم بتقديم الطعام لكل شخص يصل إليهم، وأن ينقضوا الجدر ثم انصرف.

وتركوا جمالهم في كل موضع أعلن الاستسلام لهم وتركوا شحنة عليه من قبلهم، ونظرا إلى أن الجيش المغولي فترت همته قليلا وأصبح سيره وئيدا فقد شاعت الأراجيف وذاعت مرددة خبر انتصار السلطان في العراق، ووضع الشيطان الوسواس بيضة الخلاف في رءوس الناس، فأرسل شحنة طوس – الذي عينه المغول – الرسائل عدة مرات إلى شادياخ طالبا الاستسلام ونبذ أحاديث الخصام.

كانوا يجيبونه إجابات قاسية، وفي تلك الأثناء فإن قائد الجيش الأمامي الذي جُمع من طوس الملقب بسراج الدين، وهو أخرق يبعد عنه العقل بمقدار ألف فرسخ، قتل الشحنة الذي كان عليهم وأرسل رأسه إلى نيـشابور، ولـم يعلموا أن قتل ذلك الرأس قد تسبب قي قطع رقاب الكثيـرين وأثـارا شـرًا مستطيرا من غفلته، وكما يقولون "شرر أهر ذو ناب".

هرب سيد بوتراب -الذي عينه سيدا على سادة طوس - إلى أستوا خوفا من أرباب طوس وقادتها، وأخبر قشتمور - الذي تركوه مع ثلاثمائة فارس للإشراف على الدواب - بقتل الشحنة والثورة التي اندلعت، فأرسل رسولا إلى الأمراء لإخبارهم بما حدث، وتوجه من أستوا إلى طوس مع ثلاثمائة فارس وهاجم سراج الدين - الذي كان قد تولى الإمارة في طوس وبجانبه ثلاثة آلاف رجل - فجأة فقتل أكثرهم وخرب قلاع السمدينة قبل أن يصل السجيش الكبير، وحين وصل تغاجار كوركان (١) عشرة آلاف رجل كمقدمة لجيش "تولى" أسرعوا في سيرهم حتى وصلوا إلى عشرة آلاف رجل كمقدمة لجيش "تولى" أسرعوا في سيرهم حتى وصلوا إلى نيشابور في أواسط شهر رمضان.

ولكن أهل نيشابور أعجبتهم كثرتهم، وغرهم عدد الجيش المغولي القليل فلم يمعنوا النظر في أمرهم وخرجوا إلى المغول وقائلوهم حيث تقفوهم.

<sup>(</sup>١) كوركان بمعنى صهر حماشية القزويني، صفحة ١٣٧.

ونظرا إلى أنهم قد يئسوا من الحياة فقد صارعوا الأسد ، وركبوا تهكما وسخرية مع التمساح في سفينة، حتى إذا حل اليوم الثالث اشتد وطيس القتال من ناحية برج قراقوش وانهالت السهام الدائرية وسهام القضاء من الحائط والسور، ولسوء الحظ، ولهلاك الناس جميعا، انطلق أحد السسهام فأصاب تغاجار في مقتله فأرداه قتيلا، وفرغ أهل مدينته من أمره ولم يعرفوا بامر مقتله.

وحين انسحب الجيش وقام مقامه توركاى نوين<sup>(۱)</sup> قسم الجيش قـسمين وتوجه بنفسه إلى سبز اور، واستولى عليها بعد قتال عنيف استمر ثلاثة أيام بلياليها وقتل جميع من فيها، حتى قُدر من دفن مـنهم تحـت أديم الأرض بسبعين ألفا من البشر، وتوجه نصف الجيش الآخر إلى طـوس لمعاونـة قشتمور، ففتح بقية القلاع التى عجز جيش قشتمور عن فتحها.

وعلى الرغم مما أبداه أرباب نوقان وقار (٢) من مقاومة عنيفة وشجاعة فائقة، فقد تمكن في النهاية من الاستيلاء على المدينتين، وقتل جميع سكانهما وتم الاستيلاء على نوقان وسمرقند في الثامن والعشرين من شهر رمضان (٦) وقتل جميع من فيهما.

وكان أهالى نيشابور يعلنون التمرد والعصيان وكانوا يرسلون جماعة من الرعاع للقبض على أية فرقة من الجيش المغولى تظهر في أي مكان.

وارتفعت أسعار الأشياء في نيشابور في ذلك الشتاء، ومُنع المواطنون من الخروج ولهذا أصاب الناس قحط شديد وأصبحوا مستضعفين أذلاء.

<sup>(</sup>۱) يذكره بارتوك Bwrakay ويذكره النسوى Borke وذكر هوداس Bwrakay .

<sup>(</sup>٢) يذكر Boyle أننا من الجانز أن نقرأ قار Fash أو Faz وهي بلدة ولد بها الغردوسي.

<sup>(</sup>٣) الموافق ١٦ من نوفمبر سنة ١٢٠١.

وحينما حل ربيع سنة ثمانى عشرة وستمائة وفرغ تولى من أمر مرو توجه إلى نيشابور دون أن يعلم أحد بقدومه، وأعد جيشا كثيفا أرسله إلى ولاية طوس فتمكن من الاستيلاء على جميع قراها دفعة واحدة، وقتل كل من نجا من حد السيف من المواطنين وألحقهم بإخوانهم.

وأرسل فى المقدمة جيشا جراً اللى شاد ياخ مجهزا بآلات المنجنية والأسلحة، ومع أن نيشابور منطقة جبلية فإنهم حملوا حجارة من مناطق تبعد عنها عدة منازل وأحضروها معهم، وجمعوها فى أكوام وتلل كأكوام المحاصيل ولم يُستخدم عُشرها فى القذف والرمى.

وحينما رأى أهالى نيشابور أن الأمر جد وأن هذا القوم ليس كمن رأوا من قبل، ومع أنهم كانوا يمتلكون ثلاثة آلاف آله من السهام المعدة للعمل فوق الجدار، ونصبوا ثلاثمائة من المنجنيق وآلات القذف وجهزوها بما يلزمها من أسلحة ونفط، فقد اضمحلت قوتهم ووهنت عزائمهم وأصابهم الهلع وعجزوا عن فعل أى شيء سوى إرسال قاضى الممالك ركن الدين على بن إبراهيم المغيشي إلى تولى، فلما وصل إليه طلب الأمان لأهل نيشابور وقبل دفع الجزية، ولكن هيهات أن يجاب مطلبه، فقد ضاعت أقواله سدى ولم يُسمح له بالعودة كذلك.

وفى يوم الأربعاء الثانى عشر من شهر صفر ملأوا كاس السصبوح على الصباح بالحرب والقتال، واستمر الحال فى هذا المنواك حتى صلاة الجمعة فاشتد وطيسها وحمى أوارها، وكان المغول فى أثناء ذلك قد أطموا الخندق فى عدة مواضع، وأحدثوا بالجدار تصدعا، ونظرا إلى أن الحرب كانت ضارية على بوابة الجمالة وبرج قراقوش، وكان بجوارهما كثير من رجال الحرب الأشداء، فقد رفع المغول علمهم على جدار سروكوشك، وصعد الجيش المغولى ودخلوا فى حرب مع الرجال الذين كانوا فوق الجدار بينما دخل جيش آخر من بوابة "شتربانان" الجمالة.

واستمروا طوال اليوم حتى المساء يصعدون الجدر ويبعدون الناس عنها، حتى إذا ما حل مساء السبت امتلأ الحائط والفصيل بالجنود المغول، وفي هذا اليوم وصل تولى على بعد ثلاثة فراسخ من جنكيز، فدخل الجنود من البوابات وبدأوا أعمال القتل والنهب، وكان أهالى المدينة المختفون في الدور والقصور والزوايا يحاربونهم، وطلب المغول مجير الملك وجدوا في البحث عنه حتى أخرجوه من أحد الملاجئ، وحتى لا يخرجوه من ربقة الأحياء سريعا فقد حدثوه حديثا قاسيا أليما حيث يميتونه ذليلا كسيرا مهيض الجناح.

وساقوا من بقى من الناس رجالا ونساء إلى الصحراء وأمروا انتقاما لتفاجار بأن يخربوا المدينة فتركوها أرضا صالحة للزراعة، ولم يتركوا بها ديارا أو نفسا ينبض بالحياة حتى الكلاب والقطط، كل هذا قصاصا لمقتله.

ودخلت ابنة جنكيز – وكانت زوجة لتفاجار – إلى المدينة مع فرسانها وقضوا على كل شخص كان قد بقى حيا بها سوى أربعمائة فرد من المهنيين فقد أخرجوهم وحملوهم إلى تركستان، ويوجود الآن من نسلهم بعض الأبناء، وفصلوا رءوس القتلى عن أجسادهم ثم جلسوا وفصلوا الرجال عن النسساء عن الأولاد.

وحين عزم تولى على الذهاب إلى هراة، ترك عليها أميرا مع أربعة (۱) من التاجيك حتى يُلحقوا من يجدوه حيًا بالسابقين، وأقاموا السولائم للنباب والذناب من صدور الصدور والأعيان، وعيدت الصقور على قمم الجبال بلحوم الغيد الحسان، ورتبت النسور الولائم والاحتفالات من نحور الحور.

<sup>(</sup>١) في النسخة أربعمائة.

#### فكأنهم كانوا لها أرواحا

#### ماتت لفقد الظاعنين ديارهم

تساوت الأماكن والمساكن بالثرى، وأطرق كل إيـوان كـان يطـاول السماء علوًا وارتفاعًا رأسه ذلة وخضوعًا وابتعدت الـدور عـن العمـارة والسرور , وأصبحت القصور بعد العز والإباء ذليلة في أحـضان القبـور والهوان، وصار الحمام موقدًا وتنورا، وأضحت صفوف البقاع قاعا صفصفا. بلي استعبدته الحادثات فأصبحت خواشع تعتاد السجود ربـاه وعهدى به كالمندل الرطب عوده يبيسا، وكالمسك السحيق ثراه

# ذكر جلوس سلطان العالم قا آن على عرش الملكة وتوليه مقاليد السلطة

حين امتحن الحق - تقدست أسماؤه وعظمت نعماؤه - عباده بدلالسة الآية الكريمة" ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصص من الأموال والأنفس والثمرات"(١) وصهرهم في بونقة تجربة العناء والبلاء...

إنك تقذف بى فى نار البلاء كالطين، وتختبرنى على حجر الامتحان كالذهب، ونال كل واحد منهم جزاءه نكالا حسب خبث فعاله، وتدوق كل واحد منهم شرابا وبيلا جزاء لسوء أعماله ورجس خصاله، وشرب كأس جزاء سيئة بمثلها"(٢)...

وطبقا لما هو مقرر بأن لكل أمر غاية، ولكل بداية نهاية، وإذا تم أمر دنا نقصه، وقال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين...

نتيجة لهذا كله فقد وجب عقلا ونقلا أن تفتح من جديد خزائن رحمـة البارئ جل جلاله، وأن تعم من جديد أسباب الرفاهية والراحة عبـاده، وأن تسبق نعائم بره ورحمته الواسعة أنواع عذابه وعقابه، وفقا للحديث القدسى: "سبقت رحمتى غضبى"، وأن تلحق أولياتها بأخرياتها.

حينما أصل إلى فترة اليأس من عمرى ويحمل جسدى أحمالا من المنوب فإنى لن أيأس من رحمة الخالق، فذرة واحدة من رحمته تصل الخلائق جميعا وتغسل ذنوبهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الأية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الأية ٢٧.

ويظهر أثر ذلك بالتدريج وتتضح سماتها، وتسبيب هذه المعانى وتركيب هذه المبانى منبئ بالحديث عن انتقال الملك إلى ملك ملوك وسلاطين العالم أوكتاى قا آن ومنكوقا آن، وطبقا للترتيب والولاء فسأبدأ أولا بالحديث عن جلوس قا آن وسألتزم فى ذلك أسلوب الإيجاز والاختصار، حتى لا تتهم الجماعة التى تتكرم بمطالعة هذه الكتاب مؤلف هذه الحكايات بأنه ترثار مكثار، ويقفوا على الهدف من ثبتها وذكرها، ويعلموا كيف ضبط القا آن الأمور ورعى صالح الجمهور وكيف عامل الأقاليم الأخرى التى توقفت بين اليأس والرجاء، وكيف أخضع بعضها بالتخويف والوعيد والأخرى بالإيناس والترغيب، فانقادت لحكمه وأذعنت لأمره وانضوت تحت سلطانه، وكيف أقام منكو قا آن – بعد وفاة أوكتاى – صرح العدل بعد ما أصابه من ميل وانحراف وكيف رفع لواءه وشيده، منحه الحق تعالى توفيق الصدق وصواب الكرامة.

كان اسم القا آن قبل توليه مقاليد السلطة هو أوكتاى، وكان جنكيز خان قد استدل من أفعاله ونوادر أقواله على استعداده للحكم والعرش وإدارة الجيش، وكان ينظر بإعجاب إلى قدرته على حل الأمور وعقدها ورتق الأمور وفتقها، ويوما بعد يوم ظهرت آثار شهامته وصرامته في إدارة دفة أمور الدولة فكان جنكيز خان يتنبأ بقدرته على حفظ الدولة وصونها من يد أعدائها وتفرس فيه تلك المقدرة، فكان يجد وكان يغرس بذرة تلك المصلحة في أعماق ضمائر كل واحد من أبنائه.

حتى إذا ما رجع جنكيز خان من الممالك الغربية إلى مخيمه الـشرقى القديم، وتوجه من هناك إلى ولاية التنجوت (١)، وبعد أن طهر تلك النـواحى من شر الأعداء واستسلمت له قيادتها وسلس قيادها له، زادت عليـه وقـت

<sup>(</sup>۱) يذكر جورسيه Gorousse صفحة ۳۰۹ أنه توجه لمحاربتهم لتقاعسهم فى لمداده بالجيوش اللازمة لمه فسى أنساء حروبه مع الدولة الخوار زمشاهية، وأشار التاريخ السرى للمغول إلى ذلك فقال إن أحد الأشراف النتقبوت قد رد على طلب جنكيز بقوله: "لو أن جنكيز لم يعد يملك القدرة التى تلزمه للحرب فهو لا يستحق الملك".

انصرافه وطأة المرض الذى داهمه نتيجة عفونة الجو في تلك الأنحاء واستفحل خطره وأصبح علاجه ميئوسا منه، فاستدعى إليه أبناءه جغتاى وأوكتاى وألغ نوين<sup>(۱)</sup> وكلكان وجورجتاى وأورجان<sup>(۲)</sup>، وقال: "لقد تجاوز المرض الحد الذى يمكن فيه معالجته، وفى الحقيقة يجب على واحد منكم أن يحافظ على العرش ويمسك بناصية السلطة، ويقبض على يد الملك، وأن يرفع القاعدة التى أحكم بناء أساسها".

#### يكفيه إن نحن متنا أن يسب بنا وهو إذا ذكر الآباء يكفينا

ذلك أنه إذا كان الأبناء جميعا يريدون أن يكونوا ملوكا وحكاما ولا يريد آخر أن يكون محكوما يكون مثلهم كمثل التنين ذى الرأس الواحدة، والآخر المتعدد الرءوس التى جرى ذكرها فى أول الكتاب.

فلما فرغ من أمر هذه الكلمات والنصائح التي تنظم أمورهم وتنفذ أو امرهم - على النحو الذي سبق- نهض الأبناء المذكورون وجنو على ركبهم وقالوا:

الوالد<sup>(۱)</sup> هو السلطان ونحن عبيده، وقد أحنينا الرعوس إذعانا لحكمك وامتثالا لأمرك ورأيك.

عندئذ قال جنكيز خان: "إذا كنتم راغبين في أن تعيشوا في نعيم ودلال وتمضوا حياتكم في عز وهناء وتتمتعوا بالملك، فرأيي الذي أسمعته لكم الآن هو أن يخلفني أوكتاي على عرش السلطة لما يتميز به بينكم من رجاحة عقل وصواب رأى، كما أنه يستطيع بيمن رأيه وحسن تدبيره أن يرعى الجيش والرعية ويحافظ على ثغور المملكة.

<sup>(</sup>١) لقب تولى خان - حاشية القزويني.

<sup>(</sup>٢) أورجناى، مع حذف حرف القاف، وحذف حرف الحلق الذي بالوسط قاعدة مطردة في اللغة المغولية.

<sup>(</sup>٣) الشاهنامة، الفردوسي.

ولهذا كله فإنى أعينه وليا للعهد خلفا لى، وأضع مقاليد الحكم فى قبضته الصارمة وكفاءته النادرة، فما رأيكم أيها الأبناء في هذه الفكرة؟".

فجثوا على ركبهم مرة أخرى مقرين ومنذعنين وأجابوا بالطاعنة والقبول قائلين: "من يستطيع الاعتراض على قول جنكيز خان؟ ومن لنه القدرة على الرد عليه.

فتح الفلك السسعين، وأرهف الزمان الأسماع استعدادًا لتنفيذ كل حكم يقره رأيك ويسامر به

وصلاح أمورنا وأمور حشمنا منوط بتفيذ الرأى الذى يقره جنكيز خان، وصواب الأمور مفوض باتباع إشاراته".

فقال جنكيز خان: إذا كانت النية موافقة للقول وما يقر به اللسان وينهج به مطابقا لما يحتويه القلب بين ثناياه فيجبب أن تقروا وتعترفوا كتابة باختياركم أوكتاى سلطانا عليكم من بعدى، وأن يكون حكمه نافذا وساريا بينكم سريان الروح فى الجسد، وأن لا تغيروا أو تعدلوا شيئا مما تقرون به اليوم أمامى، ومن المصلحة أن لا تحيدوا عن رأيى.

فامتثل جميع إخوة أوكتاى للأمر وأقروه كتابة... وتوفى فى الرابع من رمضان سنة أربع وعشرين وستمائة (١) بعد أن اشتدت وطأة المرض عليه وتعذر عليه النهوض من مقامه.

تحرك الأبناء كل إلى موضع إقامته عاقدين العزم على الاجتماع في العام الجديد ذلك الاجتماع الذي يسمونه باللغة المغولية قوريلتاي، ووصل كل منهم إلى معسكره واستعدوا لهذا الاجتماع الكبير، قوريلتاي، فلما انكسرت حدة برودة الهواء وخفت شدة البرد وتحسن طقس البقاع والرباع لهبوب نسيم الصبا وأضحى الجو جميلاً والنسيم عليلا وزينت ريح الصبا دار الدنيا بالخضرة واكتسى وجه الأرض ببساط سندسى...

<sup>(</sup>۱) يذكر Grousset أنه مات في هذا التاريخ الموافق ۱۸ من أغسطس سنة ۱۲۲۷، وينقل عن بليو رأيه القائل ابنه بهذا يكون قد مات في الستين من عمره، ويضيف أنه توفي قبل أن تسقط عاصمة التنقوت، صفحة ٢٠٩.

أضحت الدنيا نموذجا لجنة العقبى وريح الصبا بتحقيق معجزة إحياء الأرض بعد موتها، وتكون قد سُرقت جميع معجزات عيسى عليه السلام.

وأرسل الأبناء السابق ذكرهم والأقرباء الرسل تترى لنشر خبر وفاة جنكيز خان في أطراف العالم فشاع الخبر ، وأشاروا إلى ضرورة عقد اجتماع كبير لبحث حالة البلاد خشية أن يقع فيها ما يسىء إليها ويشيع الخلل والاضطراب في أوصالها وحتى يقروا ما فيه مصلحة المملكة فتحرك كل واحد من معسكره ومضوا لحضور القوريلتاى، فوصل من ناحية القفجاق (۱) الأبناء توشى وهردو وباتو وشيبقان وتنكوت وبركة وبركجار وتغانيمور.

وتوجه جغتاى من قناس، وأوكتاى من إيميل قوناق، ووصل من ناحية المشرق أعمامهم أوتكين وبيلكتاى نوين (٢) وإيلجناى نوين ويكو ويكو المشرق أعمامهم أوتكين وبيلكتاى نوين (١) وإيلجناى نوين ويكو ويكو ويكو ويسونيج Yeku كبار الأمراء وصغارهم من كل ناحية كانوا فيها.

وأما ألغ نوين (٤) وإخوته الصغار فقد كانوا في معسكر جنكيز خان.

اجتمعت الجماعة السابق ذكرها بتمامها فى ذلك المعسكر المقام بكلران، ولما كانت الدنيا قد أضحت ضاحكة لحلول الشمس فى منزل الحمل، وبكى الهواء من خلال عين السحاب المدرار...

ورد الربيع بحسنه وبهائه فحكى هوى العشاق طيب هوائه وتفتحت الرياحين والورود في الخمائل، وتغزلت الفاختات طيب هوائه

<sup>(</sup>۱) يذكر Boyle أنهم من الأتراك وقد سيطروا على مناطق الإستبس في جنوب روسيا لمدة ٢٠٠ عدام قبل الغزو المغولى The history of the world conqueror p. 183، وكان القفجاق في نزاعهم مع المغول قد استعانوا بالروس وكانت بينهم مصاهرة فكان هناك جيش روسي مكون من ٨٠ ألف جندي روسي على مقربة من المعارك Grousset p. 308.

<sup>(</sup>٢) الأخ الخامس لجنكيز خان حجامع التواريخ جــ ٢ صفحة ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في نص القزويني الاسمان غير واضحين فنقلتهما عن Boyle.

<sup>(؛)</sup> لقب تولى بن جنكيز خان.

وغنى الحمام وشدت البلابل بمائة من الأنغام والأغنيات بألف من الألحان إعجابا بالخمائل والجنات ومدحا لها.

والآن يجب أن نحتسى خمرا سائغا شرابها، فرائحة المسك تنبعث من النهر.

وامتلأ الهواء بالصراخ والأرض بالحركة والاضطراب، وسعيد ذلك القلب الذى ينعم بالشراب، واجتمع أبناء الإمبراطور وكبار الأمراء وصغارهم، مع جيش كثيف ضاقت بهم الأرض بما رحبت واكتظت بهم الصحراء وعجزت مع اتساعها عن احتوائهم.

إذا خاض بحرا لم يبق صدور و المحرور الم يدع سرعانه الساقية في السبر وقفة راكب

وأقاموا في بداية الأمر الاحتفالات والولائم التي استمرت ثلاثة أيام بلياليها قضوها جميعا في فرح وسرور مبرأة ضمائرهم وسرائرهم من شوائب الغل والحسد.

وجنوا زهرة الستصابى وأدنوا شجسر الوصل ياتع التمسرات في محل سقوا به رغد العيس سش وعز الهوى وطيب الحياة

وبعد عدة أيام تحدثوا في أمور الملك وناقشوا وصية جنكيل خان، وأعادوا الاطلاع على الوثيقة التي كان الأبناء قد كتبوها ثم أقروا لأوكتاى بالسلطة وأقروا تلك المصلحة، واتفق الأبناء جميعا اتفاقا لا يشوبه خبت أو نفاق وقالوا لأوكتاى: إنك امتثالا لأمر جنكيز خان، والمؤيد بالعون الإلهي، يجب أن تحكم القبضة على السلطة - تضع القدم فوق يد السلطة - حتى يجب أن تحكم الرقاب وتقر لك بالانقياد والطاعة، وتمتثل العين والأذن تخضع لك جميع الرقاب وتقر لك بالانقياد والطاعة، وتمتثل العين والأذن لإشارتك وتصبح رهن أوامرك.

فأجاب أوكتاى: "مع أن كل ما أمر به جنكيز قد نفذ فان هناك الأخ الأكبر والأعمام الذين هم أكثر استحقاقا منى بهذا العمل والتزاما بهذا الأمر.

وطبقا لقانون المغول فإن الابن الأصغر من البيت الأكبر هو القائم مقام والده ووريثه في الحكم ، وألغ نوين هو الابن الأصغر من المعسكر الكبير، وكان ملازما لجنكيز خان ليلا ونهارا في كل وقت وحين صباحا ومساء ورأى وسمع هذه العادات والقوانين ويعلم كيف تولى مقاليد السلطة على السرغم من وجودهم وحضورهم".

وأمضوا في ذلك اليوم حتى المساء في تشاور تغلفه الغبطة والسسرور واستمروا على هذا النحو أربعين يوما يرتدون في كل يوم ثوبا جديدا ذا لون مختلف ويشربون كئوس الخمر، وكانوا يبحثون أمور الملك في أثناء ذلك وكان أوكتاى يلتزم بهذه المعانى في كل يوم ويكررها في عبارة دقيقة... وحينما انتهت الأيام الأربعون وتبسهم ثغر يوم الحادى والأربعين وأشرق صباحه...

# حينما أشرق الصباح بالفأل الحسن ، وارتفع علم الدنيا المضىء وتكشر وجه الحبشى وتقطب جبينه وخرجت مرآة العين من العين

وانتظمت عقود اجتماع الأمراء والأحرار والعبيد، واستقامت أمور الاحتفال وأقبل الأمراء عن بكرة أبيهم متفقين صوب أوكتاى وقالوا: إن جنكيز خان قد فوض إليك هذا الأمر من بين الأبناء والإخوة، وأوكل إليك النظر في حل الأمور وعقدها وأناط برأيك نقضها وإبرامها، فكيف يتسنى لنا إجراء تغيير أو تبديل في هذا القول؟ وكيف نجيز لأنفسنا نقصه واليوم بإجماع المنجمين ورجال الدين الشاماني (۱) يوم مسعود ، ووقت مبارك ومحمود، فيجب عليك أن تتبوأ مكانك على العرش بعون البارئ عز اسمه، وأن تزين الدنيا بالعدل والإنصاف وحميد الأعمال.

<sup>(</sup>۱) لقامان رجل الدين الشاماني الذي يعرف السحر، وقد عاشت الشامانية بين المغول قبل عصر جنكيــز خــان وبعده. ويقول Bawden : ومن المؤكد أن الشامانية ما زالت موجودة بين المغول حتى يومنا هذا .

وبعد إلحاح من جانب الأمراء والأعمام وإعراض وصدود من ناحية أوكتاى رأى من الواجب الالتزام بما أوصى به والده وأقره الإخوة والأعمام. وطبقا لعادتهم القديمة فقد رفعوا قلانسهم من فوق رءوسهم وقذفوها خلف ظهرورهم، وفي سنة ٦٢٦ أمسك جغتاى بيده اليمنى وأوتكين بيده اليسرى وأجلسوه على سرير السلطة مؤيدًا بالحظ السشاب السسعيد وبرأى السشيخ المجرب السديد، وأخذ ألغ نوين كأسا طاف بها ثلاث مرات على جميع الحاضرين داخل الحضرة وخارجها، الذين جثوا على ركبهم ضار عين داعين له قائلين: بارك الله ملكه بحكمه وسلطته.

كان للدر حسن وجهك زيتا أن تمسيه أين مثلك أينا! وإذا الدر زان حسن وجوه وتزيدين أطيب الطيب طيبا

وأسموه القا آن، ووفقا للمألوف من عاداتهم فقد ركع الأمراء للسشمس ثلاث مرات خارج المعسكر خضوعا للقا آن وتعظيما له، ثم عادوا إلى داخل المعسكر مرة أخرى وعقدوا مجالس الطرب واللهو، وشنبوا ميادين النسشاط من أشواك الوحشة والبغضاء.

ارتقى السلطان مالك العالم سلم الحظ السعيد مؤيدا موفقا ودخل الأمراء الحضرة السلطانية عظماء كالجوزاء قبل شروق الشمس بعظمتها واقتدارها، وعلى يسار كل واحد منهم حسناء فائنة ذات ملاحة ويسار كأنهن الأزهار لفرط ما ينعمن به من طراوة ونضارة وكأنهن لما ظهرن به من طراوة ونضارة وكأنهن لما ظهرن به من الطافة خضرة الربيع السندية.

ووجهها الذى يشبه روضة الورود، ربيع عالم الروح

ووجهها كبستان، جعل رقبته صبرا وضفائره كالدروع وحاجبها الذي يشبه الكمان هلال وجه السماء

وذؤابتها التي تنفث العنبر جمال وجه المحسن

وكل شخص شاهد ذلك المجلس أخذته الدهشة واستولى عليه العجب العجاب العجاب لكثرة ما رآه من حور وولدان، ووفير الخمور والألبان، وكان لفرط دهشته يقول: إذا كان هذا هو الحال فكيف تكون جنة الخلد؟ ويستطيع الإنسان أن يعرف عظمة جنة الخلد إذا قيست بتلك.

واستضاعت عين الزمان بمكان القا آن، وأضحت الدنيا بنفوذه وسلطانه خالية من الحقد والغضب.

وانتعثت البلاد وأضحى الملك ناضرا فقد توتى الأمرور راع مثلك وثقلت الريح بثبات عزمه ورأيه وخفت الأرض بحلمه وعطفه

وارتوت وترعرعت أشجار الأمن والأمان بعد ما أصابها من ذبول، واستعاد وجه الآمال نضارته ونعومته بعد الذي أصابه من خدشان الياس والقنوط، وعم النهار سكون الليالي الجميلة ورواؤها، وأضحت الليالي لما نعمت به من أنس نار الخمر وضيائها نهارا.

وأمر القا آن بفتح ودائع الخزائن التي جمعت لجنكيز خان -قبل ذلكمن بلاد الشرق والغرب، والتي لم تدوّن حصيلتها في بطون السجلات
والدفاتر، وكمم أفواه اللائمين بالإعراض عن نصيحتهم، وقسموا هذه المبالغ
على جميع الأقارب والعساكر والمقانب والعشائر من شريف ووضيع،
ورئيس ومرءوس، سيد أو غلام، كل بحسب همته وعمله، ولم يترك للغد في
الخزائن شيئا قليلا كان أو كثيرا، ولم يُبق نقيرا أو قطميرا.

# ولن يذخر الضرغام قوتًا ليومه إذا ادّخر النمل الطعام لعامه

وبعد أن انتهت أمور الاحتفال وفرغ من أمر توزيع الهدايا والهبات وسيرا على قاعدة "إنا وجدنا آباءنا على أمة"، فقد أمر بإعداد موائد الطعام من أجل روح جنكيز خان ثلاثة أيام متتالية، واختاروا من نسسل الأمراء وأبناء الملك الذين كانوا ملازمين لجنكيز خان أربعين من الفتيات الحسناوات فاتنات الوجوه، لطيفات المنظر جميلات المخبر، رائعات الجمال مليحات

الدلال، ذوات حركات ظريفة وسكنات لطيفة كأنهن اللائسىء، و"وعد المتقون"، وأمدوهن بالكثير من الجواهر والحلى والحال، وألبسوهن أفخسر الثياب واختاروا لهن أصيل الجياد وأرسلوهن لروح جنكيز خان.

وحينما فرغ من هذه الأمور بدأ النظر في أمور الرعية ومناقشة أحوال البلاد، وكان أول أمر سنه أن تظل القوانين التي أصدرها جنكيز خان سارية المفعول كما هي وأن تظل بعيدة عن مفاسد التغيير والتبديل وأن تصان مسن أي خلل. ثم قال: "لقد عفوت وبسطت مهاد الصفح على كل ذنب أو تقصير صدر عن أي شخص ما قبل يوم جلوسي". وكان هذا ردًا على ما تقدم به الهمازون والمشاءون بالنميمة عن كل واحد من الأمراء والحكام في كل طرف من الأطراف، وإذا أقدم أي شخص على عمل يخالف أحكام الياسا القديمة فسينال ما يستحق من عذاب وعقاب. وبعد إصدار هذه القوانين عين الجيوش لأقاليم العالم، ولم تكن الفتنة والثورة في خراسان والعراق حتى ذلك الوقت قد هدأ أوراها وخفت حدتها، فقد كان السلطان جلال الدين لا يسزال الوقت قد هدأ أوراها وخفت حدتها، فقد كان السلطان جلال الدين لا يسزال جيش من ثلاثين ألفا من المقاتلين الأشداء وأرسل كوكتاي (١) وسنتاي بهددر على رأس مثل هذا العدد من الجنود إلى قفجاق وسقسين والبلغار، ومثل ذلك على النبت وسلنكاي (١).

وعين قوات تزيد عن ذلك أو تقل وقرر أن يتوجه بنفسه ومعه إخوته إلى بلاد الختاى. وسيرد ذكر ذلك بالتفصيل فى عقب هذا حتى تتضح كيفية وأوضاع كل واحد منهم إن شاء الله العزيز.

<sup>(</sup>١) كوكتاى هو الذي اشترك في بعثة غازان خان إلى البابا بونيفيس الثامن .

Slngay (٢) شمال كوريا أو كوريا الشمالية. المصدر السابق صفحة ١٩٠.

#### ذكر تحرك سلطان العالم القا آن إلى بلاد الختاي وفتحها

حينما وضعوا التاج الكسروى على رأس سلطان العالم وأجلسوا عروس الملك في أحضان كفاءته وسيَّر الجيوش إلى إقليم الربع المسكون صمم على الاتجاه بنفسه إلى إقليم الختاى، ومضى إخوت جغتاى وألغ نوين (۱) والأبناء الآخرون في ركابه مع جيش كثيف من الرجال كأنهم التماسيح حتى بدت الصحراء بجميع أطرافها لما يتخللها من أسلحة ناصعة لامعة وخيول صاهلة متعاركة بحرا متلاطم الأمواج لا يحد البصر طولها أو عرضها ولا يلحظ الطرف شواطئها وعمقها، صحارى تطاول الهضاب علوا وارتفاعا لما تزخر به من أفواج الكتائب وأمواج البشر، وتلال منهارة تكاد تتساوى بالثرى لكثرة ما وطئتها نعال الفرسان وأرجل الجياد.

# يقود الخميس الحر غص به الفلا وأصبح هام الأكم وهو مشدَّخ

ووصلوا في بداية الأمر إلى مدينة يطلقون عليها اسم "خوجا تبوبسقين" وحاصروها من شواطئ نهر قراموران.

ومع الحصار الشديد الذى طوقوا به المدينة، فقد أقاموا عدة جدر محصنة أخرى وقاتلوا قتالا عنيفا طوال أربعين يوما، وأخذ رماة السهام من الأتراك، الذين لو أرادوا أن يخيطوا أحداق الأفلاك لفعلوا، يصولون ويجولون.

#### وكل سهم صوبوه من مسيرة الشهاب أصاب أهدافه.

وحينما غادروا تلك المدينة، أرسل ألغ نوين وكيوك في المقدمة مع مسع عشرة آلاف رجل، ومضى هو في عقبهم في تؤدة وأناة، وعلم آلتون خان

<sup>(</sup>۱) لقب تولى خان.

حاكم ملك الأقاليم بأمر الجيش المغولى، فأرسل اثنين من قادته هما "قسداى رنكو وقمرنكود" مع مائة ألف من أفضل الرجال المصطفين لمواجهتهم، ونظرا إلى أن جيش الختاى كان أكثر قوة وغلبة وجيش المغول أقل عددا فقد أصابه الغرور وحاصر الجيش المغولى والنف حوله حلقة فى إثر حلقة وظن أنه سيقوده مطوقا على هذا النحو إلى حاكمهم حتى ينظر حصدهم وصيدهم ويتم هو بنفسه هذا الأمر.

وحينما أدرك ألغ نوين أن نطاق المقاومة قد ضاق عليه، وأنه يستطيع مواجهة ذلك بالمكر والخداع، والحرب خدعة، وأن يطفئ شعلتهم وقنديلهم برياح الاحتيال والخداع...

كان بين صفوف الجيش المغولى قنقلى، وكان قنقلى خبيرا في عليه الياى (١) يعنى استعمال حجر المطر (١)، فأمر ألغ نوين بإجراء تجارب هذا العلم، وأمر سائر الجنود بارتداء المعاطف الواقية من الأمطار فوق ملابسهم الشتوية، وأن لا يفارقوا ظهور جيادهم طوال ثلاثة أيام بلياليها، واشتغل قنقلى بأمر تجارب الياى، حتى انهمر المطر خلف المغول وازدادت حدت وتبدلت في اليوم الأخير إلى ثلوج صاحبتها رياح قارسة باردة، فاستولت الحيرة والدهشة على جيش الختاى لشدة برد الصيف الذى داهمه ولم يحس بمثله في الشتاء قط، بينما كان جيش المغول يصيح فرحا وانتصارا، حتى إذا ما حل الوقت الذى ظهرت فيه الجوهرة الحمراء، الشمس، في الصباح وتبين ما حل الوقت الذى ظهرت فيه الجوهرة الحمراء، الشمس، في الصباح وتبين رأسه في ذيل الآخر، وقد تجمعت لشدة برودة الهواء وفرط البرد جماعات وزرافات، وجلسوا كالقنافذ واضعين رءوسهم بين أرجلهم وغطت الثلوج وزرافات، وجلسوا كالقنافذ واضعين رءوسهم بين أرجلهم وغطت الثلوج

<sup>(</sup>۱) يذكر Boyle أن الياى هى الكلمة التركية، وأما جادا أوجدا Jada فهى الكلمة المغولية، ويسذكر صساحب التاريخ السرى للمغول S143 أن النايمان حاولوا استخدام هذه الطريقة ضد قوات المغول بقيادة جنكيسز خان ولكن العاصفة الثلجية التى كونوها انقلبت عليهم.

<sup>(</sup>٢) يقول القزويني في حاشية ص ١٥٢ لن حجر المطر كما يزعم النرك والمغول نوع من الحجارة له خــواص خارقة للعادة، ينتج عن استعمالها واصطكاكها بطريقة خاصة أمطار وثلج ويطلقون على صاحب هذا العلم يايجي وجده جي ويده جي، وكانت هذه الحكاية شائعة بين أمم الترك والمغول .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الأبة ٧.

وترك اليايجى ممارسة علم الياى، وانطلق الجيش المغولى من بين أرجلهم وانقض عليهم انقضاض الصقور على أسراب الحمام، بل الأسود على قطعان الغزلان، وتوجهوا إليهم رافعين رءوسهم وقد اشرأبت أعناقهم كرقاب الغزلان، واتسعت حدقات عيونهم كعيون البقر الوحشى، مختالين فى سيرهم خيلاء الطاوس فى مشيته، وأطبقوا عليهم من كل جانب.

وأمسك الصقر بمنقار العنف جناح الحمامة، وحطم الأسد بمخلب القهر رقبة الغزال ولم يلوثوا سيوفهم بدمائهم، بل أرسلوهم بحرابهم وهم فوق ظهورهم إلى نار سقر.

## فأصبح جسم الجامد القلب منهم بقلب الحديد الجامد القلب ذائبا

وانطلق القائدان المذكوران<sup>(۱)</sup> ومعهما خمسة آلاف من الرجال هاربين وألقوا أكثرهم فى الماء بسهامه وأحلوهم دار البوار وأسكنوهم باطن الأرض الأسود.

وأما هذان التعيسان اللذان يتقدمان مائة ألف من الجنود كأنهم الـشياطين فقد عبر النهر كالريح المرسلة، أما الجيش الذليل الذى كان قد عبر قبل ذلك فقد أشعلوا فيه نار الدمار، وأمر غالبية الجيش بمضاجعتهم مضاجعة قوم لوط ووفقا لما رأوه مناسبا.

## إنى ودونك من سمر القنا أجم مرّ الشجاع بها فانصاع مسئوتا(١)

وأقاموا تلا عاليا من الأذن اليمنى لهؤلاء القتلى وأرسلوا الرسل والسفراء الى حضرة القا أن مبشرين بهذا الفتح، وحينما وصل بدوره مسرعا ولوا وجوههم شطر آلتون خان الذى كان يقيم أنذاك فى مدينة نامكينك (٦) فناضل نضالا شديدا لمدة أسبوع.

<sup>(</sup>١) يقصد قداى رنكو وقعر نكود قائدى جيش ألتون خان .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة لإبر اهيم بن عثمان الغزى، وقد مر من قصيدته هذه بيت في (حاشية القزويني) .

<sup>(</sup>٣) ذكرها صاحب التاريخ السرى وهي العاصمة الجنوبية للصين، وتعرف اليوم بـــ كايغونج .

وحينما علم أن لبنة الحظ قد انهارت وولت وأن أغلب جيشه قتل، دخل مع جماعة من النساء والأبناء الذين كانوا معه إلى أحد البيوت الذى أمر بإحاطته بالأخشاب وأشعلوا فيها النار فاحترق "خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين"(١)، وحينما دخل المغول المدينة...

مدوا إلى النهب أيديهم وأعينهم وزادهم قلق الأخلاق تثبيتا (١)

فنهبوا وأغاروا وقتلوا خلقا لا تعد ولا تحصى، وغنموا مغانم شستى وفتحوا عددا آخر من المدن، وأسروا الكثير من الصغار حسان الوجوه من الرجال والنساء الذين عمرت بهم أطراف العالم، وخربت قلوب الرجال.

وتركوا عزيز يلواج<sup>(۱)</sup> في بلاد الختاى وعاد من هناك منصورا مؤيدا إلى معسكره وأرسل الجيوش إلى متزى وسلنكاى وغير هما من بلاد التنقوت والتبت وسو ومغول كما سيجرى ذكر ذلك.

ولكنه خشى تجمع قواده الموالين لوالدته، فلم يتخذ أسلوب الهجوم.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) بيت أخر من قصيدة للغزى المذكورة يصف فيها الترك.

<sup>(</sup>٣) يقصد محمود يلواج .

## الحديث عن (القوريلتاي) ـ الاجتماع الموسع ـ الثاني

حين انتهى الملك الحاتمى العطاء المليكى المعاشرة من الاستيلاء على إقليم الختا عاد إلى مقر عرشه سعيدًا وأرسل الأمراء أبناء الملك إلى أطراف الربع المسكون.

وحين حققوا كل ما أراده الملك في كل مكان ذهبوا إليه، فقد اقتضت همته السامية ورأيه السديد أن يستدعى أو لاده وأقاربه مرة أخرى وأن يناقش معهم أمور الياسا (قانون جنكيز) والأحكام قديمها وحديثها وأن يبعثوا بالجيوش إلى الممالك التي يرون المصلحة في فتحها، وأن يحظي جميع الأبناء والجند، الشريف منهم والوضيع، بنصيب من سجل سره ومكرمته الفياضة كمطر الربيع، فأرسل السفراء لاستدعائهم وتحرك كل واحد منهم من محل إقامته وولوا وجوههم شطر حضرته.

وحين كان عام...(۱) في الوقت الذي كانت فيه الدنيا جنة إرم وأمطرت السماء بسحبها على الأرض وابلاً سخيا سخاء ملك الجود والكرم واكتست الأرض بحلل مختلف ألوانها وارتوت الأشجار والأغصان بمياه النمادة .

النضارة: نسئج الربيع بربعها ديباجة بكت السماء بها رداد دموعها في حلة خضراء نمتم وشيها

من جَوْهَرِ الأنسوار بالأنداء فغدت تَبسَّمُ عن نُجُوم سَماء حَدَك الربيع بطلة صفراء

<sup>(</sup>۱) نقاط في المتن الأصلى، عددها أ - القزويني بعام ٦٣٢هـ لأن مملكة الختاى كانت قد فتحت ٦٣١، كمـا ذكر ذلك رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ ص٢٦- ٢٧، حاشية القزويني ص١٥٥٠.

(قد يكون المراد بـ "حَدّك" الباذروج وهو الحبق أى الفوذنج).

وصل أبناء الملوك إلى حضرته، فتحلقت نجوم الثريا السعيدة حول البدر المنير وتزين المجلس بأبهى حلله:

جمعوا شملهم بشَط الـــفرات بعد شط النوى وبُعـد الشّتات فأعادوا مرّعى النسيب خصيبًا ورياضَ النّشيب خُضر النبّات

كما توافدت جموع الأمراء -نوينان- وأرباب الأشخال وأصحاب الأعمال، وأحسن ملك العالم استقبالهم، مستقبلا أولاً إخوته الكبار وأعمامه وحباهم بالاحتشام والإعزاز والاحترام، وحبا إخوته الصغار وأبناءهم الذين هم في منزلة أو لاده وأفلاذ أكباده بفنون العطف وفرط الرأفة، واستمر لقاء الأحبة شهرًا كاملاً عمت فيه المحبة والصفاء، ودارت أيدى السعاة بالأقداح والكئوس صباح مساء غداة وعشاء، قاصدين التمتع من زهرات هذا الزمان وثمرات الوقت الواهي باستيفاء جميع أنواع الملاهي، وأمضى الحاضرون جمعيهم أيامًا عمها الرخاء والسعادة في ظل كرم الملك صاحب المنزلة الأولى الإلهية والقدرة العالية قا آن ثم أمر بإنهاء الاجتماع والاستماع لهذه الرباعية التي سمعوها في قراقورم.

يا أيام العمر أصدقيني، كم من ملــوك الأرض مــروا بك اغتنم أيام عمرك ما استطعـت فستمضى تلك الأيام مهما كثرت

وعلى عادة القا آن المعروفة وشيمته المألوفة فتح أبواب خزائنه التى لم توصد مطلقا أمام أى شخص، ووزع (نثر) ما جاءه من أموال قد تم جمعها بعد الاجتماع الأول على جميع الحاضرين من الأقرب والغرباء صغارا أو كبارا كما تنثر الأنواء قطراتها على الكلأ والأشجار فى فصل الربيع.

فاضنت بناتك في النوادي بالندى فاستصرخت غرقا بنو الغَبْراء

وعاد النجار وأصحاب الانتجاع وطلاب الأعمال والأشغال من سائر الأطراف ظافرين بتحقيق مقاصدهم ونجاح آمالهم ومآربهم، بل وبأضعاف ما كان في ضمائرهم، فكم من فقير أضحى ثريا وكم من مفلس صار غنيًا وكم من خامل ذكر صار صاحب مقام عليا! وعلى هذا النحو حين انتهت مراسم الاحتفالات تغرّغ الملك للاهتمام بمهام الملك وترتيب الجيوش (الجنود)، ولما كان كثير من الأقاليم لا تزال تلعب برءوسها رياح التمرد والطغيان، عين لكل ناحية من النواحي واحدًا من أقاربه، وعزم أن يخرج بنفسه مرة أخرى لكل ناحية من النواحي واحدًا من أول مرحلة الشباب فإن عقله ووقاره جعلاه "مونككا قا أن"، ومع أنه كان في أول مرحلة الشباب فإن عقله ووقاره جعلاه والأبناء رهن الأمر والإشارة من الملك، ونضع نصب أعيننا وآذاننا، تنفيذ والأبناء رهن الأمر والإشارة من الملك، ونضع نصب أعيننا وآذاننا، تنفيذ بعيشه وتحقيق مراده، وأن يريح نفسه من عناء الأسفار ومكابدة الأخطار، بعيشه وتحقيق مراده، وأن يريح نفسه من عناء الأسفار ومكابدة الأخطار،

### تأنّ فأوج الشمس لا يتحرك

وحين استمع الحاضرون لهذا الكلام على لسان الأمير الأوحد أيده الأمراء والقاده وامتثلوا لأمره، ونفذ كل واحد منهم المهمة الموكولة إليه، واتجه بجيشه الوجهة المخصصة له شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا.

وإذ كانت أقوام "القفجاق وكلارا" لم تخمد ثورتهم بعد فقد زاد في الاهتمام بأمرهم وعين للقضاء عليهم من الملوك "باتو" و "منكو قا آن" و "كيوك" وسير مع كل واحد منهم جيشًا جرارا من أبناء التاجيك والترك وحدد لهم بداية الربيع موعدا لتحركهم وعادوا إلى مخيمهم لإتمام الاستعداد لهجومهم والرحيل لملاقاة أعدائهم، في الموعد المحدد.

ولم يول آلقا آن بعد ذلك أى اهتمام بأمر من الأمور واستدعى على الفور العمال والكتبة وعين لكل واحد منم وجهته من المناطق الحساسة وأغمد السيوف وأوصد الأبواب أمام أقدام الظلم والجور، وبسط يد العدل والعطاء، وأصدر أوامره السلطانية للكتاب لإيصال تلك الأوامر إلى الأطراف المختلفة، طالبا عدم التعرض لأى شخص وأن لا يعتدى القوى على الضعيف، فسكن غبار الفتنة والأحداث وأضحى الناس آمنين وانتشرت وصيته كالنسيم المعطر بريح الشمال في سائر الأنحاء، وعم عطاؤه وعدله الآفاق كالنسر المحلق:

بلَّدّ أقمت به وذكرك سائر يَشْنا المقيلُ ويكرهُ التعريسا(١)

وتمثل بجميل حديثه أصحاب (حكام) الأطراف مع رعيتهم برغبة صادقة، ورأوا سعادتهم في متابعته ومطاوعته، ولهذا أكثروا من إرسال الرسل محملين بالتحف إلى حضرته وتحدثوا عن عجيب صفاته في أقاصي البلاد وكان حديثهم عن الملوك السابقين أشبه بالأساطير، وتسابق الخلائق إلى حضرته، ومضت الأيام على هذا النحو حيث الاستمتاع بالاستماع للأغاني والاجتماع مع الغواني والمداومة على احتساء الشراب الأرغواني.

ما العمرُ ما طالَ به الدّهور العُمْرُ ما عم به السـرور أيام عزّى ونفاذ أمــرى هي التي أحسبها من عُمْرِي (١)

واستمر الحال على هذا المنوال طوال باقى العمر حتى هاجمه فجأة فى الخامس من جمادى الآخرة سنة ٦٣٩ تسع وثلاثين وستمائة، هادم اللذات وأصابه سهم الأجل من مكمن القضاء.

ها هى دائماً عادة السفلك الداكن فنكدر مسشرب السسحياة إذا حصالت على وردة بلاشوك فمساكن حياتنا السعتيقة هذه

حين يفاجئ السسعداء بالسزوال بتسراب السمنية السسمكسدر فساغتم لسذة السحياة كلهسا جميلة ما لم يعكرها الموت الماثل خلف الأبواب

<sup>(</sup>١) هذا البيت للمتنبى، حاشية المتن ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) طردية لأبى فراس، حاشية المتن ص ١٥٨.

## ذكر نتائج أعمال الـ "قا آن"

منذ أن وضع فى أنمله القادرة خاتم المملكة، كما سبق القول، وأرسل الجيوش إلى الأطراف والأقطار وعادت بعد أن ظهرت أكثر الأقايم من المخالفين، وشنفت أعماله وأقلصيص عدله وإحسانه الآذان، وقلّدت أياديد وعوارفه الأيدى والسواعد كالسوار، غدا بلاطه ملاذا للعلماء وأضحت حضرته سكنا ومأوى للعالمين، وأضاعت أنوار صباح عدله بعده منيرة بلا غبار وبلغت مساحة مملكته ممتدة من أقصى ديار الصين والماجين حتى أقصى بلاد الشام، وعم جوده جميع الخلائق دون انتظار لعام أو لشهر، وكان وجوده وجود جوادى (فرسَى) رهان، وذاته وثباته رضيعًا لباناه فتلاسى بكرمه فى أيامه كرم حاتم الطائى، وأضحى حلم أحنف بالنسبة إلى حلمه لا شيء وأصبحت الدنيا فى عهده دنيا راحة وأمان، وأطاعت له صعاب الفلك،

كان قويا خضعت له الجياد الجامحة وعاشت هادئة تحست سلطانه، وأملا في رحمته ورأفته اطمأنت القلوب، وعاش آمنا مسن لسم تحسصده السيوف، ورفرفت رايات الإسلام خفاقة حتى أقصى بلاد الكفر وديار الترك التي لم يكن قد وصل إليها روائح دين الإسلام، وبُنى فسى محساذا معاهد الأوثان مشاهد الرحمن، وصيت عدله قيد الشوارد، وأنغام بذله موجب الصيد للأوابد، خضعت لهيبته الفئات المتمردة وخضعت له الرقاب من فرط سطوته وعملت أو امره عمل السيف، وحملت صحائف كتبه بريق صحائف كتائبه:

يَفلَّهمُ بالرَّعب قَبل طرادهم (۱) ويهزمهم بالكُتب دون الكتائب (۲)

وجهز الجيوش والعساكر إلى مشارق الأرض ومغاربها، وشاركهم في الغزو بنفسه لأن:

نصف الدنيا نتيجة التوفيق والنصف الآخر نتيجة السمعة الطيبة فإن لنت فلت القيود عنك وإن شــدنت غــلت بهـا

ومخالفا أقوال الناصحين ولوم اللائمين فإنه:

إذا غدا ملك باللهو مشتغلا فاحكم على فُلكِه بالويل والخرب

فقد كان أكثر من مد بساط السعادة والمرح وداوم على مداومة الشراب والمدام ومنادمة الحسان وأفرط في هذا، ومنح المستعطين بإسراف حتى وصل القاصى والدانى، وصلت عطاياه إلى الجميع دون تثبت، وقد دونست حكايات الملوك القدماء في البذل والعطاء وكانت بالنسبة إلى أفعاله حـشوًا، فقد فاقهم كرما وعطاء ولم يرجع سائل منهم خالى الوفاض ولم يحستمع أي واحد منهم لا أو لم:

## لا في الجواب تَقص أجنحة المني ولأجل هذا تشبه المقراضا

يَفد إليه أصحاب الحوائج من الأطراف فيعودون دون أنتظار مَقضيى الأوطار، والمنتجعون والسائلون يغنمون بتحقيق أمانيهم.

# وصوت المقتنفي أحلى وأشهى على أذنيه من نغم السماع(٦)

وكان يصل إلى باب حضرته العصاة من بلاد بعيدة وكان يغدق عليهم العطاء أكثر من القادمين من الديار القريبة. لم يعد من مقام حضرته يائس أو مخذول، وكان كبار رجال دولته يلومونه أحيانًا على إسرافه وكانوا يرون أن

<sup>(</sup>١) في ماضي النسخ اطرادهم": الهامش ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الفتح البستي- يتيمة الدهر للثعالبي ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي تمام ، الديوان ط بيروت: ١٩٤، مع اختلاف .

عبيده ورعاياه أولى بهذا الإنعام والعطاء، وكان القا أن يجيبهم: أنتم لا تتحلون بزينة العقل والحكمة، وكلامكم باطل لأمرين:

الأول أن سمعة سيرتنا ومنهجنا تصل إلى جماعة العصاة المتمردين. فلا بد أن تميل قلوبهم إلى طاعتنا والإنسان عبيد الإحسان

وبهذه الرحمة تخف أتعاب جنودنا من لقاء الجيوش والرعايا وتنتهي المكابدة والمشقة.

والثانى أكثر وضوحا، فالمعلوم أن الدنيا غير وفيه بالإنسان، فتعصف به جراء إحسانه، فعلى المرء أن يتحلى بنور العقل ليترك له اسمًا خالدًا.

أقبل لتتخطى الدينا السيئة ولنعمل جميعًا عملاً طيباً فإذا مت بسمعة طيباة فيجب أن يبقى اسمى خالدًا

وإذا جرى ذكر أسلاف الملوك وعاداتهم ورسومهم وإذا تطرق الحديث الى ذكر ما يكنزون من ذهب وفضه إلى الجماعة التى دفنت الكنوز الثمينة تحت الأرض فإنهم قد حرموا من نعمة العقل السديد والرأى الرشيد، فلم يكن عندهم قدرة على التمييز بين التبر والتراب ولم يمكن استغلاله والإفادة منه في دفع الضرر وتحقيق الفائدة وأضحت كنوزهم التى دفنوها كالقضاء الذى حل بهم سواء في استعبادهم أو في إغلالهم.

أين الأكاسرة الجبابرة الألى كنزوا الكنوز فما بَقين وما بَقوا(١)

نريد أن نضع كنزنا من السمعة الطيبة في حنايا قلوب العالمين، وسوف لا نترك أي شيء للغد.

<sup>(</sup>١) هذا البيت للمتنبى.

لقد أعطينا ذهب العالم وفضيته للناس، لذا فإنه لا خطر علينا من سخاء أكفنا.

ما ذكرناه مجمل لأفعاله، ويمكن للمستمعين والمطالعين أن يأخذوا علينا ما في هذه المعانى من قبيل "أحسن الشعر أكذبه" لأننا قدمناه على سبيل الإيجاز المصون من عوارض البهتان والمجاز، فقد رأينا أن عدة حكايات تكفى للاستدلال والبرهان على ما ورد في هذا التاريخ مع أنه ليس سوى قليل من كثير وليس سوى واحد من آلاف.

فقد ذكر في الياسا "القانون المغولي" أنه لا يجوز في فصل الربيع والصيف أن ينزل أي شخص إلى الماء وأن لا يغسل شخص يده من جَدُول ولا يرفع شخص الماء من النهر في أوان من الذهب والفضة وأن لا ينشر ثوبا مغسولا في الصحراء لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا يسبب رعدا وبرقا، وكانت منازلهم ومكان إقامتهم منذ أول الربيع حتى آخر الصيف أكشر الأوقات نزولا للمطر وتصادم الرعد اصطكاكه بشدة إلى الدرجة التي تجعلهم حين يسمعونه "يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حنر الموت" ويشتد البرق إلى الدرجة التي معها "يكاد البرق يخطف أبصارهم"، وكان المشاهد أنهم يصمتون صمت الموت حين ترعد العماء وتبرق، وفي كل عام كان البرق يصيب شخصا منه، فكانوا يخرجون قبيلته وأسرته من منازلهم، ويظل ألبرق يصيب شخصا منه، فكانوا يخرجون قبيلته وأسرته من منازلهم، ويظل ويطبق ذلك على أنعامهم وقطيعهم، وإذا أصاب البرق إحدى الدواب تبعد ويطبق ذلك على أنعامهم وقطيعهم، وإذا أصاب البرق من طعامه ما عدة أشهر أيضاً، وإذا أصاب البرق شخصا فإنهم لا يأكلون من طعامه ما بقي من الشهر، وكذلك الحال في مراسم عزائهم فإنهم يظلون حتى نهاية وسرور وصراخ.

وذات يوم، حينما كان القا آن وجغتاى عائدين من رحلة صيد، رأيا مسلمًا يستحم فى النهر وسط النهار (فاستشاط چفتاى غضبا)، وكان جغتاى يحرص حرصًا شديدًا على تطبيق قانون الياسا، وكان لا يبقى على الماء شخص ينحرف عن قانون الياسا حيا. فحين رأى هذا الشخص فى الماء استشاط غضبا وأراد قتله والقضاء على حياته فاستمهله المقا آن وقال: اليوم متأخر، نحن الآن فى نهاية اليوم ونحن قد تعبنا، فلنترك عقاب هذا الفرد حتى الغد، فننظر فى أحواله وندرس ونقف على أسباب مخالفت لقوانينا، وأمر الحاجب أن يتحفظ عليه حتى الغد ليحكم عليه بالبراءة أو الإعدام، وأمر حاجبه سرًا أن يلقوا مكان استحمام هذا الرجل عملة فضية وأفهموه أنه حين السؤال عليه أن يقول: إننى رجل فقير قليل المال كثير العيال وكل ما أملك هذه الصرة من المال لهذا تجرأت ونزلت إلى الماء. وفى اليوم التالى دُعى الرجل المتهم للحضور للسؤال والاستجواب، فشرح له ما علمه إياه الحاجب، الرجل المتهم للحضور للسؤال والاستجواب، فشرح له ما علمه إياه الحاجب، ولقى من الملك القبول.

وبعث الملك على سبيل الاحتياط شخصا إلى ذلك النهر واستخرج الصرة من الماء، عندئذ قال "القا آن": إن كل من يخالف أحكامنا ويضمر عداءً لقانوننا يُطاح برقبته. ولكنى نظرًا إلى أن هذا الرجل ضعيف الحال قليل المال كاد يضحى بحياته من أجل صرة من المال فقد أمرنا أن يعطوه عشرة أضعاف ما كان في الماء إضافة إلى الصرة الأولى وأن يأخذوا عليه تعهدًا على أن لا يعاود ذلك مرة أخرى، وإلا فقد روحه وسحب ماله. لهذا عفى عمن ارتكبوا هذه الأعمال فإن الكنوز الباقية أفضل.

وحكاية أخرى: في بداية أمرهم (المغول) أنهم أصدروا أمرهم بأن لا يسمّى أحدهم (أي يقرأ البسملة) حين الذّبح، وعليهم أن يشقوا صدر الذبيحة، اشترى مسلم خروفا من السوق وحمله إلى منزله وأحكم إغلاق الأبواب وبسمل وذبح الخروف، وتصادف في أثناء الشراء أن شاهده واحد من القفجاق وتعقبه خفية وصعد إلى سطح منزل يراقبه كيف يذبحه، فما إن

وضع "المسلم" السكين على رقبة الخروف وقطعها حتى قفز عليه وأمسك به وأحضره إلى حضرة ملك العالم، وحين شاهد "قا آن" هذه الحالة أرسل كاتبه ليرى حقيقة ما حدث، فحكى له كل ما حدث، وعندئذ قال الملك إن هذا الرجل الفقير لم يخالف القانون المغولى (الياسا). وعفا عنه وأحسن إليه وكرّمه وأمر بتسليم القفجاق إلى الجلادين.

إذا مرت تسائمك اللطيفة في خميلة أخذت صرة غزال تترى من فم الأسد

وحكاية أخرى: كان قد قدم لاعبون من الختا وقدموا ألعابًا من ألعاباب الختا العجيبة التي لم تكن قد شوهدت من قبل، فقد كانوا يخرجون من خلف الستارة أشياء من بينها صور تمثل كل الأقوام، ويُخرجون في أثناء ذلك رجلاً شيخًا ابيضت لحيته وعمامة فوق رأسه وخلفه جواد يسأل قائلاً: صورة من هذه؟ قالو: صورة مُسلم عاص متمرد، فأمر الجنود أن يطردوا أمتالهم من سائر البلاد، وأمر الملك أن يقفوا هذه الألعاب وأخذوا من الخزانة أنواعا من الجواهر من خراسان والعراقين كالعل واللؤلؤ والفيروز(١)، وعددًا من أنواع النسيج والألبسة المزركشة والمطرزة بالذهب وأخذوا الجياد العريقة والأسلحة من بخارى وتبريز وما يستولون عليه من الختا من ثياب رخيصة قليل بالمقارنة بذلك، وقال: إن لدى أفقر فرد من المسلمين عددا من العبيد الختا، وليس لدى كبار أمراء الختا مسلم أسير واحد، وهذا من لطف الخالق فهو يعلم مرتبة كل قوم ومنزلته، وقانون جنكيز خان القديم (ياسا) يوافق هذا، فقصاص المسلم أربعون بالشا وصرة من الفضة أو الذهب<sup>(٢)</sup>، في حين أن قصاص الختا يعادل حمارًا، فكيف تستخفون بأرباب الإسلام (بالمسلمين)، وهذا إثم وجرم يقع عليكم ويوجب عقابكم، ولكنى أهب لكم حياتكم (أعفيكم من هذا الجرم) فعودوا إلى بلادكم و لا تعودوا إلى مثل هذا.

وهذه حكاية أخرى، (رشيد الدين في كتابه جامع التواريخ ط بلوشيه ص ٦٤ يذكر أن أحد ملوك إيران أرسل إليه رسولاً يقدم له فروض الطاعية

<sup>(</sup>١) هذه الجملة تمت ترجمتها بتصرف فهي غير مليمة في المتن الغارسي (المترجم).

<sup>(</sup>٢) البالش تعادل ثمانية مثقالات، والغضى أقل من الذهبي.

والولاء، ومن بين التحف المرسلة مع (الرسول) الطير، ياقوتة مسطحة، كانت قد آلت إليه من أيام الفتوح من الآباء والأجداد نقش في أعلاها "محمد رسول الله" وكتب تحتها أسماء آبائه بالترتيب فأمر الخطاطين أن يبقوا اسم "محمد" تبركا وتيمنا وأن يمحوا أسماء السلاطين ويضعوا اسم "قا آن" في نهاية اسم الرسول عليه الصلاة والسلام واسم مرسلها.

وحكاية أخرى: كان هناك فقير عاجز عن كسب قوته، ولا يحسن أية حرفة، وكان يقطع الحديد على هيئة رايات ويعلقها على قطعة من الخشب، ويترصد مرور مواكب القا آن، فوقع بصره المبارك من بعيد على هذا الفقير، فأرسل أحد مرافقيه إليه يستطلع حاله، فحكى له الفقير ضعف حاله وقلة ماله وكثرة عياله، وأعطاه الرايات.

ولما كان الرسول قد شاهد العلم ولم يحسن تقديره فإنه لم يستطع أن يحسن تقدير هذه الرابات، وعرف القا آن ذلك وأمر بإعادة الرابات إليه ومنحه عن كل راية بالشا وأن يقدموا له يد العون فهو جدير بهذا.

حكاية أخرى: قصة رجل مُسنَ طحن قوته تعاقب الأيام والليالى، جاء إلى حضرة (القاآن) طالبا مئاتى بالش من الذهب ليشارك بها التجار في تجارة، فقال أحد أفراد حاشية الملك: إن هذا الرجل قد أوشكت شمس عمره على الغروب، وليس له أبناء ولا أحفاد ولا مأوى ولا مسكن، مثل هذا الرجل لا يعلم عنه أحد شيئا. فقال "القاآن": لقد كان هذا الرجل طوال عمره يحلم بأن يكون تاجرا ذات يوم وها هى الفرصة قد واتته، فليس من اللائق أن يعيده الخان مأيوسا محرومًا و لا ينال شيئا من علو همته، ولا يليق بملك أعطاد الله كل هذا أن لا يجيبه إلى ملتمسه قبل أن يحل أجله.

ولن يُخلِّدَ النَّفسَ الشَّحيحةَ لَومُها مُعَيَّبة في اللحسد بَال رَميمها (١)

أعاذل إن الجود ليس بمُهلكي وتُذكر أخلاقُ الفَتَى وعظامهُ

<sup>(</sup>۱) منسوب لحاتم الطائى: حاشية جهان كشاى جـ ١، ص ١٦٦.

فلا يجب أن نحرمه من تحقيق حلمه.

وحظى من فيض عطائه كثير من الأشخاص وقصده كثيرون. وَلَيْ عَلَى إِنْفَاقِهُ حَيْنَهُ كَالْبُحْرِ يَدْعُوكَ إِلَيْهُ الْخُرِيرُ وَلَيْ الْمُرَيْرُ وَلَى الْمُرَيْرُ وَلَى الْمُرَيْرُ وَلَى الْمُرَيْرُ وَلَى الْمُرَيْرُ وَلَى الْمُرْيِرُ وَلَى الْمُرْيِرُ وَلَيْهُ الْمُرْيِرُ وَلَى الْمُرْيِرُ وَلَيْمُ لَا لَهُ وَلِيْهِ الْمُرْيِرُ وَلَى الْمُرْيِرُ وَلِيْ لَا لَهُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُرْيِرُ وَلَيْرِ وَلَى الْمُرْيِرُ وَلَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَيْلِ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُلْمِلُولُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِلِ لِلْمُ لِلْمُلْمِلُولُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْ

وحكاية أخرى: وقد عليه شخص طالبا خمسائة بالش ليتاجر بها، فأعطاها له وانصرف، فتحدث إليه المقربون له من حاشيته قائلين: إنه رجل حقير مُفلس فكيف تقرضه كل هذا المبلغ؟ قال "القا آن": ضاعفوا العطاء حتى يكون له نصف هذا المبلغ رأس مال له، ويدفع النصف الآخر لغريمته:

## هى المكارمُ لا عَقْبانِ من لبنِ(١)

أخرى: وجدوا رسالة عن كنز، تشير إلى وجود كنز فى مكان معين وضعه أفراسياب، وتذكر رسالة الكنز أن الدواب لا يمكنها أن تصل إلى هذا المكان، فقال: ما احتياجنا إلى كنز قد وضعه غيرنا؟ إننا نؤثر غيرنا من عباد الله وأتباعنا بكل ما نملك.

# له هممُ لا منتهى لِكِبارِها وهمته الصّغْرَى أَجَلُ من الدَّهْرِ

جاءه تاجر وطلب منه خمسمائة بالش ليتاجر بها، وبعد أن أخذ المال رجع بعد فترة معتذرا لنفاد ماله، فأمر بإعطائه المبلغ (مرة أخرى)، ثم عاد في العام التالي أكثر إفلاسا عن المرة الأولى، وقدّم اعتذارات أخرى فأعطوه خمسمائة بالش أخرى، وحين رجع للمرة الثالثة خشى الكتبة عرض الأمر على القا آن) مخافة أن يأمر بقتله (بقتل هذا الرجل المسرف) وأخبر الملك أن شخصا من أحد البلاد يتلف ما يأخذ من أموال بإعطائها للأوباش وينفقها في المأكل والمشرب، فقال القا آن: من أين يأتي بالأموال؟ فقالوا إنه يحصل على الأموال (من الحضرة السلطانية). قال: أعطوه مثلما اعطيتموه من قبل

<sup>(</sup>١) صدر بيت لأمية ابن أبي الصلت (الأغاني ١٦/ ٧١) وعجزه شيبا بماء فعادا بعد أبوالا.

فهو ينفقها على رعيتنا، وقولوا له أن يحجم عن إتلاف ماله: وبَلَوْت قاتيه معًا فَوَج ـ دُتُه في الإبداء (۱)

أخرى: في إقليم الختا بلاة تسمى "طانمفو"(۱) طلب أهلوها قرضا جماعيا مقداره ثمانية آلاف بالش ليوزعوه على الدائنين الذين يطالبونهم ويلحون في طلبهم، أو فليأمر الغرماء بتأجيل مطالبتهم حتى يردوا لهم مبالغهم حين يستطيعون وإلا تفرقنا في البلاد، فقال: إذا أمرنا الدائنين أن يسامحوهم فإنهم سيعذبونهم أكثر، وإن تركناهم هكذا أخرجوا من ديارهم وتشردوا. ثم أمر مناديا ينادى في تلك البلاة قائلا: ليعلم القاصى والدانى أن كل من عليه دين فليأت بحجة ودليل، أو فليحضر الغريم، وليأخذ ما عليه من خزانتنا نقدًا، وباب الخزانة مفتوح للجميع. فتوجه الناس إليه وأخذوا الأموال (بالش)، وكان كثير من هؤلاء لا قروض عليهم واتخذوا لأنفسهم غريما أخذوا الأموال باسمه، وأخذ آخرون ضعف ما عليهم:

فإذا فاض جودُه خَجلَ القَطْر ... وغاض الفرات، أين الفراتُ؟

وأخرى: أتاه شخص فى موضع صيده وأحضر له بطيختين أو ثلاثًا، وحين قدمها لهم لم يعطوه شيئًا من "البالش" أو من الثياب، وكسانت موكا خاتون موجودة بينهم، فأعطته لؤلؤتين كالفرقدين تفوقان القمر المنير فى لمعانهما، كانت تُحلّى بهما أذنيها، وأمرت بأن يُعطاهما هذا الرجل، ولا يضن بهما عليه، فقال أحدهم: إن هذا الرجل لن يُحسن تقدير قيمة هاتين

<sup>(</sup>١) البيت لابن العميد (يتمية الدهر دمشق: ٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا أوضعها بلوشين في تحققه لكتاب جامع التواريخ لرشيد الدين ص ٦٦، جهان كشاى ص ١٦٧ حــ١.

اللؤلؤتين! والفرق عنده بينهما كالفرق بين الزعفران والحمار، وإذا أمرت يتم استدعاؤه غدا ونعطيه البالش والثياب. فقالت: هذا الرجل فقير ولسيس فسى مقدوره الانتظار حتى الغد، وحيثما ذهب فإن هاتين اللؤلؤتين ستعودان إلينا حتما:

### فأعط ولا تَبخلُ إذا جاء سائلٌ مفدِّى له عقل وقد زَاحَت العلَّلْ(١)

وأعطى الرجل اللؤلؤتين كما أشارت وعاد الفقير سعيدًا، فباعهما بأبخس الأثمان كالفرق بين الدينار والألفين، وسر الشارى قائلا فى نفسه: لقد حصلت على جوهرتين نفيستين، ربما ما لدى الملك من تحف أقل منهما. وذهب إلى الملك بهما، وكانت موكا خاتون حاضرة آنئذ، فتناولت اللؤلوتين وقالت: ألم نقل إنهما ستعودان إلينا؟ إن هذا الفقير (الدرويش) لم يعد خائبا ميئوسا من عندنا وحصل على ما كان يريد، وعادت إلينا اللؤلؤتان. وخصت صاحبهما بكثير من الإكرام:

## ومن قال إن البَحرَ والقَطْرَ أَسْبَها نَدَاك فقد أثننَى على البَحْرِ والقَطْر

أخرى: أحضر شخص غريب سهمين إلى الملك، وركع على البعد منه، فقال الملك: انظروا ماذا يريد هذا الرجل وما حاجته. فقال: إن حرفتى تقليم النبال، وقد اقترضت سبعين بالشا واضطربت أحوالى نتيجة ذلك، فإذا تكرتم الملك بدفع هذا المبلغ فإننى على استعداد أن أسلم عشرة آلاف نبل سنويًا. فقال حاتم الزمان: إن هذا المعدم بحاجة إلى مال لاصلاح حاله وإنقاذ روحه، وإن هذا المال البسيط الذي طنبه لا يكفى لتقليم عدد من النبال؛ أعطوه مائة بالش نقدًا ليصلح ذات نفسه. وحين جيء بالمال لم يستطع صانع

<sup>(</sup>١) شرح الحمامة طبعة بولاق جـ ؛ ٦٤، ١٢٣.

النبال المسن أن يحمله، فأمر الملك أن يُمنح بقرة ليحمله عليها، وضحك وقال:

# وأتُقلتَهُ بالمال وهو الذي به تخف على طاوى الفلاة المراجلُ(١)

أخرى: فى الوقت الذى أمر فيه ببناء "قراقورم" (۱) ، وكان اهتمام الملك كله محصورًا فى إنجاز البناء، دخل ذات يوم إلى الخزانة رأى فيها تومانا أو تومانين، أى عشرين ألف بالش، فقال: أى راحة تعود علينا بالمحافظة على هذا المال؟ عندئذ أمر بأن ينادى المنادى قائلاً: كل من لديه رغبة في الحصول على المال عليه أن يأتى وليأخذ ما يشاء. فأسرع الناس من المدينة واتجهوا نحو خزانة المال وأخذ الناس جميعا سواء الغنى منهم أو الفقير، الشريف أو الوضيع، الشيخ أو الرضيع... أخذوا جميعا ما يريدون ثم عادوا شاكرين الملك وداعين له:

# إنَّا إذا اجْتَمعَتْ يومًا دَراهِمُنا ظُلَّتْ إلى طُرُقِ المَعرُوفِ تَستَبِقُ (٦)

أخرى: حين اشتدت البرودة انعدمت الزراعة حول قوراقورم، ولكن في عهده بدأ الناس الزراعة، وكان هناك شخص يزرع الفجل، وكان ذلك أمرًا نادرًا، وكلما نبت الفجل عنده أحضره إلى الملك.

كان الملك يأمر بعد الفجل وأوراقه فإذا بلغ تعداد ذلك مائة، يأمر بأن يعطى مائة بالش:

#### إذا وجد قلب ويد كالبيحر كان ذلك قلوب العظماء وأيديهم(1)

أخرى: بنوا على بعد فرسخين من قراقورم قصر اعلى طرف من التل، يزوره في وقت ذهابه إلى مشتاه وفي أثناء عودته منه، ثم توسع المكان

<sup>(</sup>١) من قصيدة لإبراهيم بن عثمان الغزرى.

<sup>(</sup>٢) كور اقورم في جميع المواضع.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحمامة.

<sup>(</sup>٤) البيت للأنورى في مدح السلطان سنجر.

وسمتى "تزغو باليغ" أى مدينة "تزغو". زرع أحد الأشخاص أسفل التل بضع شجيرات من اللوز والصفصاف، ولم يغرس أحد قبله شجرًا فى هذا المكان، لذا لم نشاهد شجرة خضراء، ونمت الأشجار وأخضرت، فأمر الملك أن يمنح الرجل على كل شجرة بالشا:

### وكادَ يخكيه صون المُزن مُنتكبًا لو كان طلقُ المُحَيا يَمَظرُ الذَهْبَا(١)

أخرى: عندما استقر على كرسى الملك وانتشرت سمعته العطرة فسى الوجود، توافد عليه التجار من كل صوب وحدب يعرضون عليه بضائعهم، فكان يختار وينتقى، ويدفع أكثر مما يطلبون، وحين أبصر أقمستهم ولم يعرف قيمتها سألهم عن سعرها، فراح بعضهم يضاعف القيمة عشرة أضعاف، وآخرون يسمون الصدف درّا، وحصل الجميع على ماطلبوا... ثم عاد التجار إليه مرة أخرى وفتحوا أحمالهم وأفرغوها كما لو كانوا يفرغونها في بحر عمان، وكانوا ينالون قيمتها، وطلب الملك منهم بصنائع أخرى، وسيمنحهم عشرة أضعاف قيمتها.

وذات يوم حدّثه أركان دولته قائلين: إن دفع عشرة أضعاف الثمن في غير موضعه ليس أمرًا واجبا، بل الواجب هو دفع قيمتها فقط وهذا هو العدل، فقال: هذه هي الفائدة التي يجنيها من يتعاملون مع خزانتنا وما نرجوه لهم من النفع والخير وما ينتفعون به من الالتجاء إلينا، فإذا رأيتم تلك الجماعة وأتت إليكم فادفعوا إليهم حتى لا يعودوا خاسرين:

# وما تُنَاكَ كلامُ السناسِ عن كرم ومن يُسدّ طُريقَ العارضِ الهَطلِ؟(١)

أخرى: أحضرت جماعة من الهنود ضرسين (نابين) لفيل فسألهم عن قيمتهما وما مُلتمسهم فقالوا دون تردد: خمسة آلاف بالش. عندئذ أمر بإعطاء المبلغ لهم فأنكر رجاله المبلغ واستكثروه، وأضافوا إلى ذلك أن هولاء

<sup>(</sup>١) بيت لبديع الزمان الهمذاني.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى.

الرجال من بلاد متمردة، فقال: ليس هناك من يتمرد على:

يبالغ جاهدًا في الجُودِ حتى يُنيلُ نُوالَ كفيهِ الأعادي

أخرى: حين انتشى من شرابه وثمل من كأس مدامه وسعد وقته جاءه شخص بقلنسوة من قلانس خراسان وطلب مائتى بالش فى مقابلها، فأمر الملك له بذلك، ولكن رجاله وقفوا دفع المبلغ إليه ظنا منهم أن الملك قد أمر بذلك وهو فى حالة سكره، وأمهلوا الدفع إلى يوم آخر، وحين قدم الرجل عرضت على الملك موافقته السابقة، فأمر أن ترفع إلى ثلاثمائة وطلب أن لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى، ثم أمر بأن يضاف له مائة بالش عن كل يوم انتظر فيه. فحسبها له الكتبة فكان أن نال الرجال ستمائة بالش، ثم جمع الأمراء والكتاب وساعلهم: أمن الممكن أن يبقى الفساد أبد الدهر؟ فأجابوا: كلا، لا يمكن. فأشار إلى صاحب يلواج وقال: إن هذا الكلام غلط، لأن الاسم الحسن والسمعة الطيبة باقيان أبد الدهر، ثم اتجه إلى الكتاب وقال: إن تشيع ولا أعدائي الحقيقيون لأنكم لا تريدون أفعالي الطيبة وآثاري الحسنة أن تشيع ولا يبقى خبر عن أفعالي الخيرة باقيا، إنكم تظنون أنني أمنح وقت السراب يبقى خبر عن أفعالي الخيرة باقيا، إنكم تظنون أنني أمنح وقت السراب

ما لم تقدروا أفعالى هذه فلن تستغيدوا:

غَيرِىَ طَوْعُ اللَّمَاةِ غَيرى يَسَمَع للآثمين أمُسراً معصيةُ اللامين فيهسا لهي (١) وكلتاهما وتمرا

أخرى: فى الوقت الذى كانت فيه مدينة شيراز لم تخضع للمثول له الملك جاءه شخص من أهلها وركع وقال: قدمت من شيراز حين علمت بكرم الملك وبرّه، وأنا صاحب عيال، كثير الدّين، قليل المال، ألتمس خمسمائة بالش هى مقدار ما أنا مدين به، فقال أعطوه ملتمسه، وزيدوه مثلها. ولكن رجال الخزانة توقفوا عن الدفع قائلين إن فى الزيادة إسرافًا، فقال: لقد طوى هذا

<sup>(</sup>۱) دبیة القصر (۲/ ۲۸٦) عجز البیت (فهی..) وبهذا یستقیم المعنی. البیت الثانی لأبی بكر القهـستانی، أمـا البیت الأول فلم یذکره الباخرزی، (النونجی ص ۳۰۰).

المسكين عددًا من الفيافي والجبال وتعرض للحر والبرد، وما أعطيت لا يكفيه مصاريف عودته، وقرضه وحده لا يكفي، وإن لم نزده ظل محروما، فكيف يعيش بعد ذلك؟ وهذا المسكين سيدخل على أهله وأولاده فهل يدخل عليهم مأيوسا خائبا؟ وأعطى الرجل ما أشار به على الفور وعاد إلى أهله سعيدًا داعيا للملك ومثنيا عليه.

إذا المُقتفى وافّى من البُغد سائلاً يراهُ حرامًا ردّهُ وهو عائلُ (١)

وأخرى: جاء درويش إلى حضرته وقد لف عشرة جلود على قطعة خشبية ولسانه يلهج بالدعاء للملك، ووقف بعيدا، وحين وقع عليه نظره المبارك سألوا عن حاجته فقال الرجل: في منزلي عنزة أطعمت عيالي لحمها وهيأت جلدها لأصحاب السلاح وأحضرتها.

أمسك الملك الجلود بيديه، وأمر ان يُعطى مائة بالش وألف رأس من الخراف، فأعطوها إياه، ثم قال: إذا جاء الرجل ثانية أعطيناه:

قد غدا سَيْبُه رَسِيلَ الغَوادى ورسول الأرزاق والأقوات وأخرى: أخضر أحد الأشخاص عظمة كبيرة وطلب قيمتها منه من البالشات فأمر له بذلك.

وأخرى: كان معتادًا أن يقضى فصل الشتاء كله فى الصيد، وما بقى من فصول السنة، أى تسعة أشهر، يمضيها على النحو التالى: بعد تتاول طعام الغداء يجلس على كرسى خارج البلاط، يوزع ما يَقدُ إليه من الأقطار على الناس، المسلمين والمغول، وأمر بأن يتناول ضخام الجثث ما يريدون بالنظر إلى أحجامهم، وذات يوم قدم شخص من هذا النوع من الأحجام وحمل قطعة ثمينة من القماش تكفى لعدة أشخاص، وفيما كان عائدًا سقطت قطعة منها على الأرض، وأعيدت إلى مكانها من موضع القماش، ثم عاد الرجل يطلبها ثانية فلم يُعطها! فقال القا آن: كيف تمنعونه عنها؟ اتركوها له حتى لا يتألم، ويستطيع العودة مرة أخرى.

لو كان حاتم حيًّا ورأى جودك، فليس هناك شك في أن يقدم الطاعة لك.

<sup>(</sup>١) البيت لإبراهيم بن عثمان الغزى، وهو تابع لبيت سبق ذكره.

وأخرى: أحضر شخص مائتى عصا (سوط) مُهلكة غير ما كانوا يستخدمونه في تلك الأنحاء وطلب بالشا عن كل سوط:

فصار المجتدون إليه طُرًا من الأفاق طامحة الهوادى (۱) والفوا من يديه ما تمنوا وبشرهم نداه بالمعسساد

أخرى: أحضر شخص ثلاثة من هذا النوع من المتاع فأعطاه مائلة بالش ثمنا لها.

أخرى: فى بداية مراحل بناء قراقورم مر يومًا بالسوق فوقعت عيناه على دكان عناب، فاشتاق إليه، وحين دخل بلاطه طلب من دانشمند حاجب أن يأخذ من الخزانة بالشا ويشترى له عنبًا منه، حمل الحاجب طبقًا من العناب، فأعطاه ربع بالش، وهو أضعاف قيمة ما اشترى، وحين وضع الطبق أمام الملك قال: لقد حصلنا على عناب كثير مقابل بالش واحد، فقدم الحاجب بقية البالش للملك قائلاً: إن قيمته أقل من ذلك بكثير، فتألم الملك وقال: من المؤكد أنه لن يلقى شاربا مثلنا بقية عمره، أعطوه عشرة بالشات.

#### واذكر صنائِعة فُلَسْنَ صنائعًا لِكنَّهُنَّ قَلائِدُ الأعناقِ (١)

أخرى: عزم الملك الخروج إلى الصيد ومر فى طريقه بمنزل محمود يلواج (صاحب الرسائل)، فمدوا له مائدة، فقال حكاية سلابمان والنمل وساق الجرادة، ولما كان المكان نزها (روضة)، وغمره النشاط من كثرة الشراب، ومال قلب موكا خاتون إلى الخواتين الأخريات، فسمحت لهن بمجاملتها، نثر صاحب الرسائل خارج الخيمة أنواعا من الأقمشة المنسوجة والمطرزة

يُبالغ جاهدًا في الجود حتى يُنيل نوال كفيه الأعادي

<sup>(</sup>۱) اليوادي أي الأعناق ومفردها هادية، والبينان لأبي على الفضل بن محمد الطرستي ذكرها الثعالبي في تتمة البينيمة (نسخة المكتبة الأهلية بباريس عد ٢٣٠٨ ورق ٥٦٣ وبعدها:

حاشية القزويني على متن الكتاب ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) البيت لأبى الحسن البستى (تتمة اليتمة، ورقة ٥٧٥) وهو من أبيات الإجازة أى نصف له ونصف لغيره (النونجى حاشية ترجمة الكتاب جــ ا جهان كشاى ٢٠٢).

بالذهب، ورمى داخل الخيمة عددًا من عقود اللؤلو، وحسين جلسا علسى سريرهما (العرش) عاد صاحب الرسائل فنشر اللآلئ الملكية علسى رءوس الحضور ابتهاجا بهما.

# ولو كنت أنتر ما تستحق تنزت عليك سعُودَ الفَلَك (١)

وأمضى الملك ذلك اليوم متنزها سعيدا ووزع على كل من كان حاضرًا ثيابًا وجودًا، وفي اليوم التالى أمر بأن يخصوا صاحب الرسائل – يلواج – بمزيد من التكرم والإنعام، وأضافوا إلى ذلك أربعة آلاف بالش:

#### "عَمَّ الرعية والرّعاة نواله "(١)

أخرى: أمر أن يعطى فقير مائة بالش، فقال القائمون على إدارة البلاط: لعل هذا الرجل الفقير لا يفرق بين البالش والدرهم. ثم وضعوا بين يديه مائة بالش، فسألهم: ما هذا؟ قالوا: بالشات الفقير، فقال: ضاعفوها ليه أيها الحقراء، فضاعفوها وأعطوها إياه:

## قَبَل أناملَه فَلَسن أناملاً لكنهن مفاتح الأرزاق(")

أخرى: جرت صفقة تجارية على مائة بالش بين رجل وبعض الأمراء، فأمر القا آن أن يدفع للرجل ماله نقدًا... ووقف فقير ذات يوم على باب قصر الخان، فوقع بصره عليه، فظن أنه الرجل الذى كان يجب أن يدفعوا له مائة بالش، فأمر أن يدفع لهذا الرجل المال فورًا، ولكن الرجل ظلل واقفا فلى مكانه، فعاد الرجال إلى الخزانة ثانية وأحضروا للرجل مائة بالش، فقال الرجل الفقير: ولم كل هذه البالشات؟ فأجابوه بأنها قيمة البلسائع، ولكن الرجل كان في كل مرة يرد المال، فقال الملك: وكيف تردون مالاً خرج من خزانتنا؟

<sup>(</sup>١) قصيدة مذكورة في كتاب معدى الشير ازى: "الكلمئان" إلى الروضة.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الفتح البستي يتيمة الدهر، ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) قريشي.

فرجعوا مرة أخرى وأعطوها لهذا الدرويش:

وتخكم في مالى حُقوق مروءة نوافلها عند الكرام فروض

أخرى: بينما كانت فتاة هندية تمر بباب القصر، كان قا آن عائدًا من الصحراء، فرآها على حالها هذه، فأمر خازنة أن يدفع لها خمسة بالسشات، وحين اقترب الخازن منها وضع واحدًا في جيبه وأعطاها أربعة، وأدركت المرأة أن واحدًا قد نقص من العطاء، فطالبته به، فسأل القا آن: ماذا تقول المرأة؟ فأجاب الخازن: إنها تطالب بأكثر من ذلك لكثرة ما لديها من العيال (الأولاد) وتدعو لك. فسأل الخان ثانية: وهل لها من تعولهم؟ فقال: طفلن يتيمان، وحين دخل القصر استدعى الفتاة الهندية، وأدخلها الخزانة وطلب اليها أن تحمل ما تستطيع حمله من هذه الثياب، فاختارت ما طاب لها من الثياب الغالية وهي تدعو لهذا الرجل الثرى:

وتكفَّل الأيتام عن آبائهم حتى وددنا أننا أيتام(١)

وأخرى: قدم بازيار (٢) (مربى الصقور) إلى الملك وعلى يده صقر (باز)، فسأله: ما هذا؟ أجاب البازيار مربى الصقور ": باز عليل وعلاجه لحم الطيور. فأمر خازنه أن يدفع له بالشا، وأخذه الخازن إلى الصراف ليدفع له، ولكنه أخذ يماطله، وحين لقى الخان الخازن سأله عن أمر البازيار، فقال: لم ندفع له بعد. فغضب وقال: لقد وضعت بين يديك أموال العالم، التى لا يمكن أحصاؤها أو عدها، ألا يكفى لدفع ما آمر به؟ إن كل من يطلب منى شيئا ولا يريد أن ينتفع به لا تعطونه، في حين أن أشخاصًا لا يقدمون شيئا ولا يطلبون يأخذون، أعرف كل من يمد شباكه ليكسب منى، وهذا ليس خافيًا على، لكننى أريد أن ينال حقه كل من جاءنى بطلب أو بسشىء. وأمر أن يعطى صاحب الباز الكثير من البالشات.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي تمام في مديح المأمون (الديوان ط بيروت: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) بازيار: مربى البزاة، صاحب الباز.

أخرى: كان هناك رجل يمتهن مهنة صناعة الأقواس وكان يصنعها بصورة سيئة واشتهر بذلك في قراقورم، ولم يرغب أحد في الشراء منه، ولم يكن يعرف مهنة أخرى، فأصابه الفقر واضطربت أحواله، ولم تكن أمامه وسيلة أخرى فحمل عشرين قوسا وعلقها على عصى (عصا)، ووقف على باب المعسكر، وحين خرج الخان من المعسكر ورآه أرسل شخصا يستفسر عن أحواله فأخبره: إنني صانع أقواس ولم يشتر أحد منى قوسا وليست لى حرفة أخرى أعيش منها وأصابنى الفقر فأحضرت للقا آن عسرين قوسا. فقال: خذوا أقواسه وأعطوه عشرين بالشا (١).

أخرى: أحضروا للقا آن حزاما نفيسا مرصبًعا، وحين تفحصه بنظره المبارك لاحظ أن فى وسطه مسمارا بارزًا، فطلب من واحد من خاصته أن يصلحه له، فأعطاه الأمير لصانع اسمه رشيد وهو تاجر، فأخذه الصانع وباعه، وكان الأمير يطالب الصانع به كل يوم، ويتعلل الصانع فى كل مرة بعلة وبأخرى، وحين طالت المماطلة عن حدها أخبر الأمير الموكل (صاحب الشرطة) بالأمر حتى يُعيد الحزام.

وبدا أن الأمر يؤدى إلى ضياع الحزام، سيق إلى الملك وعرضوا عليه حكاية إنكاره للحزام، قال القا آن: مع أن الإثم عظيم فإن ارتكاب مثل هذا الإثم دليل على عجز وضعف وفقر. وأمر باطلاق سراحه لأن الأمر لا يحتمل كل هذه القسوة، وأمر بأن يعطى من الخزانة مائة وخمسين بالشا ليصلح بها أحواله، على أن لا يعود إلى مثل ذلك:

"إذا أصبح لطفك بمقدار الجود، فإن الجسم صورة لهذه الروح"

<sup>(</sup>۱) البالش: كان أنذاك عبارة عن خمسمانة مثقال من الذهب أو الفضة، ومصطلح بالش يفيد بالش الفسضة. حاشية جهان كثباى للقزويني ص ۱۷۷.

أخرى: أحضر شخص كأسا حلبية (من الصفيح) وأخذها منه جماعة من رجال القصر دون أن يُدخلوا صاحبها القصر، وعرضوها على الملك، فقال: لقد تعب حاملها حتى جاءنا بهذه الكأس الدقيقة الصنع من بلاد بعيدة. فأمر بإعطائه مئاتى بالش، وكان صاحبها جالسا على باب المعسكر يفكر ويتسمع هل وصلت أنباء هذه الكأس إلى يد الملك أم لا، وفجأة خرج الحجاب يبشرونه بذلك، وأعطوه فى نفس هذا اليوم مئاتى بالش، كما سمع فى نفس ذلك اليوم أيضًا كلام خادم حبشى، فأمر أن يسأل الصانع: هل يرضى أن يكون واحدًا من خدمنا؟ فأجاب الصانع: هذا هو عملى. فأمر أن يُعطى مائتى بالش أيضًا، وخرج يشترى وينفق على نفسه ما يجعله مثالا الخدم، ولكنه بالش أيضًا، وخرج يشترى وينفق على نفسه ما يجعله مثالا الخدم، ولكنه ذهب ولم يرجع نهائيًا، ولم يتعرف أحد على مسكنه و منشئه:

#### وإنى لأسدى نعمتى ثمَّ ابتعلى لها أختها من أن أعلَّ وأشفقًا

وأخرى: عاد شخص من حضرته مأيوسا إذ لم يستمع إليه، فراح يُعلن للناس من "مالين باخرز" " يعرف الجميع: إننى حصلت على كنز ثمين، ولن أبوح عنه بشيء حتى تكتحل عيناى بجمال القا آن. وكلما جاءه رسول يستفسر منه عن الكنز لم يغير جوابه، وفي النهاية وصل أمره إلى مسامع القا آن، فأمر بإحضاره، وحين مثل بين يدى حضرته سأله عن كلامه الذي شاع عنه فقال: كنت أبحث عن وسيلة ما توصلني إليك وأنعم برؤية وجهك فلم أجد سوى هذه الطريقة، والحقيقة أنني لا أعرف شيئا عن أى كنز. وكان منظر الرجل يدل على أنه لص ولم يكن من الممكن لأى شخص أن يعجب مثل هذا الكلام وتلك الحركات إلا أنه قد بدا تغير في أحواله وغض الملك الطرف على ذلك وقال. ما دمت رأيت وجهنا فيجب أن تعود مرة أخرى. وأوصيي رسله أن يأخذوه وأن يوصلوه إلى منزله بسلام:

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي غوث المنبجي (تتمة البتيمة، باريس، الورقة ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) باخرز: بليدة في أقصى خراسان، مقدمه ديوان الباخرزي، ت المقدمة.

أخرى: كان فى قراقورم شخص أنهكه الضعف والعوز، وكان يصنع كئوس الخمر من قرون الوعول الجبلية، وكان يترصد عبور موكب (الخان الملك)، وحين رأى موكب الخان قادما من بعيد، نهض من فوره وفى يده كأس قدمها له فأخذها الخان منه وأمر له بخمسين بالشا فطلب الكاتب أن يعيد الرقم الذى قال فقال: كم مرة طلبت منك أن تنفذ و لا تستكثر ما آمر به؟ فالمال مالى فلا تستكثر ما أمرت به. وقال: أرفض نصائح اللائمين. وبهذه البالشات أصبح المعدّمُ غنيا:

ومن علا فى عظيم شانِ وَجُهك والفَقرُ فى مكان (٢) يا ملك الوقت والزمان ضدان ما استُجمعا لخلق

أخرى: اقترض رجل مسلم من أحد الأمراء الأويغور أربعة بالسّمات من الفضة وعجز عن سدادها، فقبض عليه الأمير الأويغورى وهدده إما أن يترك دين محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عبادة الأوثان، وإما أن يقوم بفضيحته والمرور به في سوق المدينة وضربه مائة سوط، فطلب منه هذا المسلم أن يُمهله ثلاثة أيام، وحضر إلى حضرة القا آن وأراه آثار السوط على رأسه، فأمر الخان بإحضار الأمير الأويغوري، وحين تحقق من صدق كلام المسلم لامه على تعذيب المسلم وأمر أن يعطى زوجة الأويغوري ومنزله وأن يضرب هذا الأويغوري وسط السوق مائة ضربة، كما أمر بإعظاء المسلم مائة بالش:

لَم ينهَهُم علَلُ عن القُلَلِ(٢)

بَحر إذا حَلّت الوراد ساحته

<sup>(</sup>١) ببت لأبى زفافة المصرى، وبعده البيت التالى:

إن جُدْتَ فَالْجُودُ شيء قد عُرفت به: وأن تجافيت لم تنسب إلى اللَّوم -ينيمة اليتمية نسخة باريس وفيه ٥٠٩.

 <sup>(</sup>۲) البيتان لأبى وفيق الدمياطى فى عزيز مصر ذكرهما الثعالبى فى نتمة اليتيمة نسخة باريس ورقة ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) بيت الأبى زفافة المصرى، وبعده البيت التالى: إن جُدُتَ فالجُودُ شَيْ قد عُرفت به: وأن تجافيت لم تُنْسب الله الله م - تتمة البتيمة نسخة باريس وفيه ٥٠٩.

أخرى: كان هناك شخص من سادة قرية جرخ بخارى (قريسة كبيسرة على مقربة من بخارى يُنسب إليها قوم من أهل العلم قديمًا وحديثًا حماسية القزوينى ص ١٧٩ جس عن معجم البلدان)، يسمونه "العلوى الجرغى" أخسذ من القا آن مالاً للتجارة، وحين حل وقت سداده قال: لقد سلمته. فسأله الكتاب عما يثبت سداده وإيصال تسليمه قال: لقد سلمته بيدى ليد القا آن. فأحضروه إلى حضرة القا آن، فسأله: في أى وقت وبحضور من سلمتنى المبلغ؟ فأنا لا أذكرك ولا أعرفك! أجاب: كنت في ذلك اليوم وحيدًا ولسم يكن معك أى شخص. وبعد أن فكر الخان قال: إن وقاحته واضحة وإفتراءه بسين وكذب جلى، وبما أنه قال هذا الكلام فلا يسمح له بأن يأخذ من الخزانة أموالا مسرة أخرى. وتركه... وفي ذلك اليوم كان قد حضر جمع من التجار ومعهم أقمشة أخرى. وتركه... وفي ذلك اليوم كان قد حضر جمع من التجار ومعهم أقمشة ذرعك حين أمرنا بعدم إعطائك مالاً وعدم شراء بضاعتك! فتضرع السيد ذرعك حين أمرنا بعدم إعطائك مالاً وعدم شراء بضاعتك! فتضرع السيد إليه وبكي، ثم سأله الخان بعد ذلك عن قيمة بضاعته، فقال: ثلاثون بالسنا، وإن أمرت بمنحي مائه بالش فهذا تكرم منك.

أخرى: أنت امرأة من قريباته وطلبت إليه أن ينظر إلى ما تزين به جواريه ومحظياته من ثياب و لآلى ومرصتعات، فأمر صاحب "يلواج" آندذلك أن يحضر اللآلئ المعدّة، فأحضر صاحب الديوان اثنى عشر صندوفًا من اللآلئ كان قد اشتراها بثمانين ألف دينار، فأمر بإلقائها كلها بين يديها، شم قال: اشبعي من اللآلئ حتى لا تنظرى إلى ما في يد غيرك من النساء: سلك ابن أرمك في العنماح مسالكا للسعة ومر فيها حاتم لم يهتد (۱) وسمر عبه السماك وقرن سعد الأسعد (۱)

وأخرى: أحضر إليه شخص رُمَّانة نادرة الشكل، فأمر أن تعد حباتها، وأن يكون لكل الحاضرين نصيب منها، ويدفع لصاحبها بالش عن كل حبّة:

<sup>(</sup>١) بيت من قصيدة لأبي صانح سهل بن أحمد النيسابوري في أبي سعد بن أزمك. تتمة البتيمة ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سعد الأسعد: من منازل القسر.

أخرى: قدم إليه عربى ملحد وقال: لقد رأيت في منامى جنكيز خان، وقال لى: قل لابنى أن يقتل المسلمين جميعًا لأنهم قوم سيئون. وبعد أن أمهل نفسه ساعة للتفكير قال للمترجم: اسأله هل قال لك هذا الكلام أم قاله لنفسه؟ أجاب: قال هذا الكلام لنفسه وبلغته، فسأله: أتعرف التركية أو المغولية؟ قال لا. فقال: لا شك لدى في أن والدى لا يعرف لغة أخرى غير المغولية، وهذا دليل على كذبك، وأمر أن يقتلوه.

أخرى: يقال إن مسلما كان فى ناحية "تنكوت" بموضع يقال له "قراتاش" (٢) أحضر إلى الملك طبقًا من المأكو لات آملاً أن ينال حريته ويسمح له بالعودة إلى بلاده، فأمر أن يُعطى بالشا ويطلق سراحه.

أخرى: كان هناك أحد الأشخاص حضر احتفالا ذات يوم، وانتظر حتى رأى الحرس وقد أصابهم السكر، فدخل القصر وسرق قدحا ذهبيا ثم هرب، وفي اليوم التالى طلب القدح فلم يجده فأمر بأن ينادى في الناس أن من يجد القدح ويعيده فهو آمن ويعطى ما يتمناه، فجاء السارق في اليوم التالى ومعه القدح، فسأله. لم فعلت هذا؟ قال: حتى يأخذ القا آن (ملك العالم) حذره و لا يأمن لحراسه الذين يسمونهم طرفاقان (ومفردها طرفاق أي الحارس الليلي)، ولا يعتمد عليهم و إلا فقد الكثير من متاع خزانته. فقال جميع الأمراء: إنه يجب أن ينال جزاءه ليكون عبرة للآخرين و لا يقدم إنسان آخر على ارتكاب مثل فعلته.

عندئذ قال القا آن: لقد أعطيته الأمان من قبل، وإلا كيف سيصدقنا غيره؟ وإن مثل هذا الشخص يجب أن لا يقتل لأن قلبه ممثلئ ندمًا. وأمر له بخمسمائة بالش وخيل وثياب، وعينه أميرا على عدة آلاف وأرسله إلى الختا.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة للغزى.

<sup>(</sup>۱) نكرها صاحب جامع التواريخ ط بلوشيه ص ۷۷ بهذا الشكل، ويعلق القزويني على ذلك بأن هذا قريب من الصواب. حاشية جهان كشاى ص ۱۸۱.

وأخرى: بعد أن نما الزرع برد الجو بردًا شديدًا وهبت عاصفة تلجية حتى هلك الزرع، عندئذ ارتفعت الأسعار واشتد الغلاء في قراقورم، حتى بيع المن الواحد بدينار ذهبا، وكان ذلك أمرا نادر الحدوث، فأرسل مناديا ينادى: لا يتألمن أحد من تلف مزروعاته ولا يعتره أي إحباط، وليحاول الزرع مرة ثانية هذا العام، فإن لم يجن المحصول الذي يريد، فإنه سيعوض عن ذلك من خزانة الملك وأهرائه. وما حدث هو أن الأرض قد غلّت غلات كثيرة في العام التالى، بحيث لم يعم مثل هذا الخير على المنطقة منذ زمن بعيد.

وأخرى: سيق ثلاثة أشخاص كانوا قد ارتكبوا جرمًا، وأمر أن يقتل الثلاثة، وحين خرج من البلاط رأى امرأة تعفر وجهها بالتراب وتبكى، فسأل عن سبب بكائها فقالت: إن من حكم عليهم بالإعدام أحدهم زوجي والثانى ابنى والثالث أخى، فقال اختارى واحدا منهم نبقيه لكى يحيا قاليت: الروج يعوض، والابن أيضًا مرجو، أما الأخ فلا سبيل إلى تعويضه. فأمر بالعفو عن الثلاثة (۱).

وأخرى: ذات يوم رغب في مشاهدة مصارعة، كان يأتيه في البداية جماعة من المغول والقفجاق والختا، وحين استولى على خراسان بدأ يفد عليه مصارعو خراسان والعراق، وأرسل رسولا إلى "جورماغون" ليحضر إليه مصارعا فأرسل من همدان بطلاً ضخمًا كالفيل، وحين دخل على القا أن أعجب بمنظره وشكله وتناسب أطرافه مع ضخامة جئته، وحين وفدت إليه جماعة أخرى من المصارعين أمرهم ببدء المصارعة.

وتمكن هذا المصارع من إنزال الهزيمة بالجميع ولم يستطع أحد أن يطرحه أرضا ويلمس ظهره الأرض، فأمر أن يعطى هذا المصارع خمسمائة بالش، ثم أمر له بجارية كالبدر في تمامه كالطاوس في مشيته حلوة الحديث،

<sup>(</sup>۱) هذه الحكاية بنصها منكورة في مرزبان نامة، تأليف سعد الدين الوراويني، وقد ألف الكتاب قبل تأليف عطا الله لكتابه جهان كثاى بخمسين سنة، وتنسب هذه الحكاية إلى الضحاك، حاشية جهان كثاى جــــ ١، ص ١٨٣.

ولكن هذه الفئة من الناس تعرض عن معاشرة النساء حفاظًا على قوتها وكمال أجسادها، فاعتذر عن أخذ الجارية. وجاءت الجارية ذات يوم إلى معسكر الملك وسألته عن عدم قبولها، وكيف يكمل العرب نصيبهم من اللذات، في حين أن هذا المزاج موجود بين المغول. في حين أننا نعلم أن عضو الذكر عند العرب مشهور بكبره كما يقول الشاعر:

وَيْحَكَ يَا أَيْرَى أَمَا تَسْتَحِى تَفْضَحُنى مَا بَيْن جَلَّسي تَفْضَحُنى مَا بَيْن جَلَّسي تَخْرُج عَن جَيْبِي بِلا حِشْمَة وترفّع المنديلَ عن راسي (١)

وقالت الجارية: ولكننى مشتاقة إلى التمتع معه والسرور به دون غيره. فطلب الملك البطل، وبحث معه الأمر فأجابه: لقد حظيت فى حضرة الملك بالشهرة، ولم يتمكن أحد أن يغلبنى، ولا أريد من أجل النسوة أن أضعف قوتى. فقال الملك: أن هدفى أن تنجب أطفالاً، وبعد ذلك نعفيك من المباريات. طلب المصارع واسمه "محمد شاه" أن يرسل رسولاً يستدعى أبناء حرفته، وحين وصلوا نازلهم جميعًا فى ميدان و هزمهم جميعًا، ثم ركع هذا الضخم على ركبتيه وقال: ها قد رأيت يا مولاى كل قوتى وأنا طوع أمرك، فأمر بتزويجه بالجارية، وبعد خمسة أيام منحه من الأموال الكثير وأصبح محل عنايته وأمر له بسبعمائة بإلش:

تتقيض الأموال حين تحل في كفيه أن ليست بدار مُقام (٢) و أقام للعروسين حفلة زفاف، وأجرى عليهما، كالماء الجارى، الثياب والجلود والتحف، كما سمح لهما بأن يختارا بأنفسهما ما شاءا من أنواع الملبوسات.

حكى واحد من الأصدقاء والثقات قال: كنت في بلاد الروم في عهد

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبى السمط الرئسعني أي المنسوب إلى رأس عين ذكر هما الثعالبي في نتمة اليتيمة (نسخة باريس ورق ٥٢٠، نقلاً عن حاشية جهان كشاي جــ١، ص ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لأبى الحسن على بن محمد التهامي المشهور وقبله هذا البيت:

يقضي بحكم الجود في أمواله

تتمة البتيمة، باريس ورق ٥١١، نقلاً عن حاشية جهان كشاى جــ١، ص١٨٤.

السلطان علاء الدين كيقباد (١)، وكان بين المنافسين (الناس) شخص مختل العقل وكان يحصل على قوته عن طريق السخرية، وكانت أقاصيص ملك العالم وكرمه الحاتمى حديث الناس، وأن ملكًا في المشرق من نسل المغول يستوى عنده النبر والترب (أي النراب والذهب).

الدى مقدار همته العالية، يتحول النقد قليل العيار إلى سبعة نجوم".

وفكر هذا الرجل الماجن (المسخرة) في السفر، وانطلق في رحلته، ولم يُمدَه رفاقه بالزّاد، واشترى حمارًا ومضى في سبيله، وبعد ثلاثة أعوام وبينما هو سائر في السوق، رأيت راوى الرواية سيدًا عظيمًا يملك الخيل والبغال والجمال والغلمان الخطاعن اليمين وعن الشمال، وحين رآني ترجل من فوره عن الحصان ورحب بي وأبدى سرورا كبيرا برؤيتي، ودعاني بإصرار إلى ضيافته، وقدّم لى كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات في أوان من الذهب والفضية، والقينات والمغنون والسقاة يقفون في نظام حولنا، كما هي عادة أصحاب المروءة والفتوة في تلك الأيام، وألح على البقاء معه يومين أو ثلاثة محتفيا بي محاطا بكرمه، دون أن أتذكره، حتى عرفني بنفسه قائلاً: أنا صاحب الحمار، فسألته عن أحواله: "إنَّى رأيتك سفيها فمتى صرَّت فقيها؟" قال: حين سافرت من بلاد الروم معدما على حمارى، قصدت قصصر ملك وجه الأرض، وكنت أحمل معى آنذاك قدرًا من الفاكهة المجفّفة، وجلست أعلى تبّة في طريق عبوره، وحين أبصرني أرسل شخصًا إلى يسألني عن أحوالي، فشرحت له ما أنا فيه من الفقر المدقع، وقلت له إنى خرجت من بلاد الروم قصدت قصر الملك قاصدًا الآلاف من نواله وعطاياه فلعل الملك السعيد طويل العمر يرفق بحالى ويحول حالى التعيس إلى طالع مسعود:

"إذا أراد أن يهدينى إلى طريق النور، قدم لى النصع، نصح العجوز المشهور (المجرب)، وإذا هربت فارًا مثل السهم، فاقصد صاحب الدولة فى القمة.

<sup>(</sup>١) علاء الدين كيقباد الأول، من سلاجقة الروم في تركيا، حكم (٣١٦- ١٣٤ هـ ت).

وفى أثناء الحديث وضعوا أمامه طبقًا من الفاكهة وإلى جانبه وعاء فيه ماء [ليغسل فيه الفكهة حسبما هو واضح فى حاشية ص١٨٦ مـن المجلـد الأول من جهان گشاى]، وأركان الدولة ينظرون إلى من طرف خفى، فوضع فى الطبق بضع حبات من الفاكهة، ثم اتجه نحو رجاله وقال: قدم هذا الرجل من بلاد بعيدة، مارا ببلاد كان يمكنه أن يلقى لدى أمرائها العون الذى ينشده، وهم كذلك سيغنمون من مساعدته، لذا رميت عددًا من حبات الفاكهـة فـى وعاء الملك لآكل منها أنا وأولادى، وأترك بعضا منها تقتسمونه فيما بينكم. وساق الجواد حتى وصل إلى المعسكر، عندئذ أخرج الفاكهـة مـن الطبـق وأحصاها، واتجه إلى دانشمند حاجب وسألة عن منزلى فأجاب: لا أعلم أين يسكن. ثم استدعاه مرة أخرى ثم سألنى: أى مسلم أنت؟ فقير قدمت إلينا من بلاد بعيدة، ولا تعرف ماذا ستأكل أو تشرب، وأين تنام وتستيقظ؟ اذهب أيها الحاجب إلى أهلك، وأحسن ضيافته وأكرم وفادته وهيًى له مـسكنا مناسـباً. وهكذا أخذنى وأنزلنى فى السوق وأخذ يبحث يمينًا ويسارًا حتى أنزلنى فـى منزل له.

وفى أحد الأيام طلب من دانشمند حاجب أن يحصى عدد البالشات فى الخزانة، فأخبره أن بالخزانة سبعمائة بالش، جاءته من فتح "فيزى"(١) فامر باستدعائى وأعطانيها كلها، ثم أمرنى أن أمر به بعد عدة أيام، فكان كلما جاءته عائدات البلاد منحنى إياها، وهكذا تحولت حياتى من ضيق ذات اليد إلى ثروة وغنى وسعة:

ربُّ الشُويَهة والبعير (٢) ربَّ الخورنق والسدير

وإذا أتاه سائلل

<sup>(</sup>۱) هي الصين الجنوبية والتي كانت تسمى "ماجين ومهاجين" أي الــصين الكُيـــزي ويطلــق عليهـــا المغــول اسم تكياس" - حاشية جهان كشاى ص ١٨٦ نقلا عن بلوسيه.

<sup>(</sup>۲) البيتان لأبي بكر الخوارزمي (تاريخ يميني طبع دهلي: ۲۲) وقد نظمها على قـصيدة المنخـل البـشكرى المشهورة والمذكورة في (شرح الحمامة ۲/ ٥٠) ويروى أن القصرين بناهما النعمان بن المنذر في الحيـرة لبهرام كور، ومعنى الخورنق: القصر الصيفى العظيم، والمدير: القصر ذو القباب الثلاث.

وأخرى: كان مغولى يدعى سنقولى بوكا (توكا فى إحدى النسخ) كان يملك قطيعا من الخراف، فهجم على قطيعه ذات ليلة باردة ذئب فقتل منها الكثير وهرب بعضها، فجاء المغولى إلى الملك فى اليوم التالى وشرح له ما أصاب قطيعه من الذئب، وأخبره أنه فقد ألف رأس فى تلك الليلة، فسأله: إلى أين هرب الذئب؟ ومصادفة أتى إليه جماعة من المصيادين المصارعين المسلمين وأحضروا له الذئب حَيًا وفمه مكمم.

فقال لهم: أشترى هذا الذئب منكم بألف بالش. وقال لـصاحب قطيـع الخراف: إن قتل هذا الذئب لا ينفعك في شيء. وأمر له بألف خروف.

وقال: سأدع الذئب طليقًا، ليخبر أصحابه عن هذه الحكايسة. وما إن أطلق سراح الذئب حتى انقضت عليه الكلاب كالأسود، وطفرت به وقتلته، فتغير القا آن وغضب وأمر أن يقضى للذئب من الكلاب، ودخل المعسكر البلاط مفكرًا مهمومًا، ثم نظر إلى رجال قصره وقال: حين أردت إنقاذ هذا الحيوان أصر الحق تعالى أن يضع الحق في نصابه، لأن هذا الحيوان نجس، وليس كما أخطأت وفكرت، وهكذا انتهت حياته. وليس خافيا على المفكرين أن الملوك ملهمون من عند الله، وقد ورد نظير ذلك في الكتب، فيحكى أن المأمون أرسل طاهر بن الحسين وعليًا بن عيسى بن ماهان (۱) لمحاربة أخيه محمد الأمين إلى بغداد.

وفى تضاعيف القصة أن حمادًا الرّاوية كان من ندمائك، فقال حماد: كنّا اليوم نتتزه ونَشْرب، وفيما نحن كذلك رسا زورق فيه بعض الجوارى، فركبنا معهن وكان بينهن جارية جميلة من بين الجوارى اسمها قبيحة، ومن بين أسنانها سن ذهبية أكملت حسنها وجمالها، وكان في يد الأمين كأس من

<sup>(</sup>۱) هذا سهو وخطأ، فمن المعروف أن عليًا بن عيسى بن ماهان كان قائد جيش بغداد من قبسل الأمسين، وأن طاهر بن الحسين كان قائد جيش خراسان من قبل المأمون، فقتل على فى المعركة، ولم يكونا معا فى جيش ولحد.

الياقوت حمراء نارية صنعت على هيئة السفينة، وتُعدُ هذه الكأس من نفائس الدنيا ونوادر البلاط، وحين علا الصّخب وعم السرور نهضت قبيحة من مكانها لأمر تقتضيه، فعلق ثوبها بحذائها فسقطت على الكأس فانكسرت.

واصطدمت سنتها الذهبية بحافة الكأس فانكسرت وهى التى كان محمد الأمين مشغوفا بها، فاتجه إلى حمّاد وقال: دنت نهايتنا، وهى كـذلك نهايـة الندماء. فدعا ربه أن يبعد عن محمد هذا التشاؤم. وبينما كان الحديث يجرى بينهم على هذا النحو من التَطيّر سمعوا هاتفًا يقول "قضى الأمر الـذى فيـه تستفتيان"، فقال محمد الأمين: أسمعت يا حماد؟ ولكن حمّادًا أصم أذنيه عـن سماع الصوت، وعاد الهاتف ثانية يعيد الآيه، عندئذ قال محمد الأمين لحمّاد: عندئذ لم يعد هناك شك بعد الآن، انهض، وانتبه لأمرك، لقاؤنا أنا وأنت يوم القيامة.

أخرى: قدم رجل عجوز من حدود بغداد، وجلس فى نهايــة الــشارع المؤدى إلى قصر الملك فوقعت عينا الملك عليه فى أثناء عبوره، فاســندعاه إليه فسأله: لم أنت واقف هنا فى نهاية الشارع؟ أنا رجل مسن وفقير ولى من البنات عشر فتيات، ولشدة فقرى لم يتقدم لخطبهن أحد. فقال الملك: لماذا لا تذهب إلى الخليفة ما دمت أنت من بغداد؟ فأجاب: كلما طلبت مــن الخليفــة صدقة منحنى عشرة دنانير ذهبية، أصرفها على عيــالى. فــأمر الملــك أن يعطى ألف بالش فضة،

فقال أركان دولته طالبين منه أن يكتب إلى حاكم و لاية الختا آمرًا أن ينقده من الخزانة، وحين أحضروا البالشات من الخزانة، ووضعوها أمام هذا العجوز قال الرجل المسن: كيف أحمل هذا المال الوفير من هنا وأنا رجل ضعيف؟ واكتفى بأخذ بالش أو اثنين، فأمر الملك بإعداد حمار وأجوال وأن توضع الأموال في الأجوال، وأن يرافقه الحمال بالأجوال في سيره إلى بلده فقال العجوز: إنني لا أستطيع أن أصل والمال معى سالمًا إلى بلدتي، فإن حصل في الطريق واقعة ما، حرمت بناتي من أنعام الملك. فأمر الملك أن يحرسه في طريقه اثنان من جنود المغول حتى ولاية "إيل"، وبينما كان

المغوليان يسيران مع العجوز في طريقه إلى بلدة أزركته وافته المنية في الطريق، فأخبرا الملك بذلك، فقال الملك: ألم يبلغنا الرجل بعنوانه? وألم يخبرنا العجوز أين تسكن بناته؟ فأجابه المغولان: بلى، قال لنا، فأمر الملك عندئذ أن يحملا المال إلى بغداد ويسلماه إلى بناته، وأن يقولا: هذا المال صدقة الخان لزواجكن".

أخرى: أعرست إحدى قريباته وأرسلت إلى زوجها، وأمر لها بصندوق مملوء باللؤلؤ يحمله ثمانية أشخاص زينة لها، وحين حملوا ذلك الصندوق إلى الملك كان الملك مشغولا بالشراب والطرب، فأمر أن يفتح الصندوق، وكل لؤلؤة منه قيمتها دينار أو ديناران، ونثره على الحاضرين، فقال له أحد رجال حاشيته: كان هذا الصندوق معدًا لجهاز الفتاة الفلانية. فقال: في الخزانة صندوق آخر مثله، أرسلوه غدا إليها.

أخرى: أرسل أمير شيراز (أتابك) أخاه البطل إلى القا آن يحمل له بعض الهدايا ومن بينها قربتان مملوءتان ذهبا، بحكم الآية "كل حزب بما لديهم فرحون" متباهيا بما يقدمه، وأدرك قا آن ذلك، فأمر بصندوق حديدى كبير ملؤه لآلئ كبيرة الحجم، فأصابت الدهشة الرسول والحاضرين، فقال القا آن: اشربوا واسعدوا.واقتسموا ما في الصندوق فيما بينهم:

#### إذا حملت قطرة إلى البحر العميق ظنك الناس مجنونًا بهذا الاتجاه

لقد ذكرت هنا بعض ما يجب ذكره، راجيا من الله حلمه وعفوه وعطاءه وعدله وتربيته، وهذا قليل من كثير، وقصدت من هذا القول بأن لكل زمان صولة رجاله، كما في سالف الأزمان حاتم وأنوشروان وغيرهما، وذكر كل واحد في حياته حتى نهايتها كعين الشمس المشعة، وحكاياتهم ورواياتهم مذكورة ومسطورة، و"في كل ما قرن سدوم وجُنْدب"، ولو أنا تقصينا هذا الميدان لاطنبنا، فاكتفينا بهذا المقدار من الاختصار، على أنى أختم هذا القول بحكاية تدل على قهره وصولته وسياسته وهيبته، وكما أوضحنا ما عرف عنه من فيض نعرض في هذه الحكاية ما اشتهر به من السطوة والانتقام وكيف يُذلل ذلك كله:

كان فى قبيلة "أويرات" أمير ألف، تناقلت فيه الأنباء أنه أمر أن يستولى بعض رجاله على بنات البلاد التى يفتحها، فاعترى أهل الفتيات الخوف وخطبوا أكثر بناتهم لخصومهم، وانتشر هذا الخبر وتناقلته الأفواه حتى وصل إلى سمع الملك، فعين عدة أمراء للذهاب إلى هناك والتحقق من النبأ، وحين جاءه الخبر اليقين أمر أن يجمعوا الفتيات اللاتى تعدين السابعة من عمرهن وأن يعيدوا كل شخص سلم بنانه إلى خصمه، ووجد أن عددهن قد بلغ أربعة آلاف كالأقمار فى حُسنهن:

#### حين بدا حسنها من وراء الستار خجل القمر وانخسف

وأمر في البداية أن يفصل بنات الأمراء منهن، ثم أمر الحاضرين أن يختلوا بهن، وكان من بينهن فتاتان في غاية الجمال، أما الباقيات الصالحات فقد أوقفو هن صفوفا، ومن كانت لائقة أرسلوها إلى الحرم الملكي، وأشبعوا الفهود والجوارح من لحوم فئة منهن، وخصوا ببعضهن رجال البلاط والعاملين فيه وحولوا فئة منهن إلى منازل الرسل، ليؤدين الخدمات اللازمة، أما الباقي فيهن فكان بإمكان أي مغولي ومسلم أن يختار ويأخذ ما يشاء، في حين أن الآباء والإخوة والأقرباء والأزواج كانوا يرقبون هذا بعيونهم وقلوبهم تحترق كمدا أو عجزا وتتفتت، من غير أن يجرعوا على المعارضة. وهذا الحديث دليل واضح على قهره وتنفيذ أحكامه، وانقياد عساكره ورجاله لأوامره.

<sup>(</sup>۱) البيتان للحسين بن مظير الأسدى (شرح الحماسة ط بولاق: ۲/ ۲- حاشية جهان كشاى ط ١٩٠).

#### ذكر منازل قا آن ومراحله

حين استقر حاتم الزمان وحاكم العالم على عرشه وارتاح خاطره من أمر الختا سعى إلى معسكر أبيه الكبير، الذى هو موضع إقامته في حدود "إيميل"، أمر ابنه كيوك على بلاه ومقر إقامته، وهى الممتدة من حدود مياه "أرقوت" وجبال قراقورم، ولم يكن في تلك المنطقة مدينة أو قرية، سوى أثر لحائط يطلق عليه اسم "معسكر باليغ" ووجدوا وقت جلوسه سورا حجريا مسجلاً عليه أن بانيه هو "بوقا خان"، وتفاصيل ذلك مثبته في أثناء الحديث عن بلاد الأويغور، وأطلقوا عليه اسم "مآو وباليغ"، وأمر الملك أن يبنوا أعلاه مدينة سموها "معسكر باليغ" ولكنها عرفت باسم مدينة قراقورم، واستقدموا من بلاد الختا أصحاب الحرف وكذلك جلبوا من بلاد الإسلام الصناع والزراع فبدأوا عمليات الزراعة.

ولكثرة المياه وفيضان المواهب وغزارة الرغائب بدأوا العمل في جميع المناحى وانتهوا من تشييد المدينة خلال فترة قصيرة وشيدوا له في أعلى الجهة المقابلة بناء وشيدوا لهذا البناء بوابة خاصة تفضى إلى ممرخاص للملك، وبوابة لأولاده وأقربائه، وثالثة للحريم، ورابعة لدخول العامة وخروجهم، وشيد الصناع الختا وسط ذلك قصر الملك، تتصل أبوابه ببوابات المدينة بحسب توزعها، وبنوا عرشا بثلاثة أجنحة: الأول للملك ، والشانى الملكة، والثالث للسقاة والطباخين. وعلى يمين القصر وشماله منازل الإخوة والأبناء والحرس، وزينوا القصر والعرش والمنازل بنقوش وزخارف، ووضعوا في مساكن السقاة جرارًا ضخمة لا يمكن حملها أو نقلها، كما بنوا كل ما يلزم للآلات الأخرى أو لمرابض الفيلة والجمال والخيل، ومنازل مخصصة للمشرفين عليها، حتى إذا أقيم احتفال جيء بالأشربه والأطباق الذهبية والفضية المرصمة بسهولة.

وكان الملك ينزل فيه مرتين في العام: في الوقت الذي تحل فيه الشمس في برج الحمل، وحين تبسم الدنيا، وتبدو فيه الأرض من بكاء سحاب الربيع ضاحكة الأزاهير منداة بالظل، ويمضى فيه شهرا مستمتعا بالشمس، يقيم في العرش احتفالا، وحين تبلغ الأمطار مرتبة فيضه، يُنعم على الصغار والكبار فيتحول فقيرهم إلى غنى.

#### ما ضر أهل التغر إبطاء الحيا عنهم وفيهم يوسف بن محمد

وحين بلغ الربيع غايته من الجمال، وبلغت الأعشاب قمة نصارتها وخضرتها، بحث عن مُتنزَّه آخر أشرف على هندسته المهندسون المصلمون على الرغم من أن من بناه وأعدّه بناءون ختائيون، وسمّى هذا المكان "قرشى سورى" (۱) وهو قصر جميل شاهق، محلًى بأنواع النقوش والفرش الملونة، وبنوا عرشه في صدر البناء، وفي مجلس الملك أنواع نادرة من الأواني والقدور الياقوتية الحجر، والمرصعة باللآلئ، وإلى جانبها ما يناسبها من أدوات وأوان، وفي القصر حوض وجداول فيها من الطيور (من بنات السابحة عدد كثير، وكانوا يستمتعون بعيدها، ثم ينعمون بالشراب بعد ذلك، وبساط الكرم فيه لا يُغلق و لا يُطوى، ويوزع هباته وعطاياه كل صباح، طوال بقائه في هذا القصر، وكان يعيش سعيدا في هذا القصر، فيدمن

<sup>(</sup>١) قرشي بالمغولية بَعني قصر الخان.

 <sup>(</sup>۲) ابن ماه: طائر یکون بالماه و هو نکرهٔ کابن أوبر ویجمع علی بنات ماه (المزهر للسیوطی جـــ ۱ ص
 ۱ ۳۶۸ ۳۵۳ و شرح الحماسة للتبریزی جــ ۱ ص۱۹۹ نقلاً عن حاشیة جهان کـشای جـــ ۱، ص۱۹۶).

العشرة والشراب، فكأنه سمع قول القُهستَاني(١)، وانتصح به:

تمتع من الدنيا فأوقاتها خُلسسَ وسنارغ إلى سهم من السعيش فائز وقض رمان الأنس بالأنسس وانتبه ولا تتقاض السيوم هم غسد ودع هي الروح كالمصباح والراح زيتها أنبيك عن نفسى وعما اختبرت لا

وعُمرُ الفَتى مُلَيِتَ أكتر هُ نَفَس فما ارْتَدَ سَهُم مَرَ قطُ ولا احْتَبس فما ارْتَدَ سَهُم مَرَ قطُ ولا احْتَبس لَحِظّك إذ لا حَظّ فيه لمن نَعس حديث غد فالاشتغال بسه هوس فدونك عَنى إنما الرأى يُقتبس أحاديث تروى عن قتادة عن أنس الحاديث تروى عن قتادة عن أنس

حين بلغ الربيع مرحلة الاكتهال، ونهاره آل إلى زوال، عاد إلى مصيفه، ولما كان طريقه يمر على القصر والبستان أقام فيه، على عادت أياما، حيث يأمر فيه بالمعروف، ثم يتجه من هناك إلى غايته التى تبتعد ثلاثة أميال عن المدينة، وهناك قصر صغير بنى على حافة تل، يعود إليه كذلك حين يئوب مشتاه، وفي كل مرة يُمضى بضعة أيام في التجول والنزهة بين تلك الربوع.

ويمضى صيفه بين الجبال، حيث بنى له الختاتيون بلاطا جدرانه خشبية متشابكة، ونوافذه مذهبه، وسقوفه مغطاة باللباد الأبيض، واسم مصيفه "سيراردو"، وفي هذه البقعة مياه باردة، وأعلاف كثيرة، ويستمر في مصيفه حتى ينذر الثلج بالنزول، وهناك أيضنا في تلك المتنزهات يعم سخاؤه وكرمه.

وحين أشرف فصل الخريف على الانتهاء وبدأت بواكير فصل الشتاء انتقل إلى مشتاه وعاد إلى كل ما يوجب الفرح والسرور لمدة ثلاثة أشهر،

<sup>(</sup>۱) يعنى أبا بكر على بن الحسن القهستقانى من أعيان شعراء السلطان محمود الغزنوى، وقصيدته مذكوره في تتمة الثعالبي، ورقة: ٥٧٤.

وفاضت فيها نعماؤه وعطاياه وهباته، ويذكر في هذا الموضع بيتان من ذوات الوجهين:

لقد حالَ دُون الوَرْدِ بَرْدٌ مَطَاوِلٌ كَانَ سَعُودًا غُيبَت في مناحسِ وحُجّب في الثلج الرّبيع وحُسنة كما اكْتَنَ في بيضٍ فِرَاخُ الطّواوسِ (١)

وبحمد الله تعالى ما زالت هذه المنازل المباركة مسعدة الملك المبارك ملك الملوك المشهور أنوشروان الزمان منكو قا آن ومزينة بوجوده، والدنيا مستظلة بسياسته وعدله، والرباع مزهرة بخيره، وهبّه الله تعالى مزيدًا من العدل ونفاذ الرأى والأمر والنهى، وحباه الله عمرًا مديدًا، وقوى بسلطانه دين الحق.

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبى منصور قسيم بن إبراهيم القاينى الملقب بزرجمهر من شعراء السلطان محمود الغزنوى (تتمــة اليتيمة باريس ورقة ٥٦٣ ولباب الألباب لمحمد عوفى طبع بروان جــ ١ ص٣٣ نقلاً عن حاشــية جهــان كثاى جــ١ ص١٩٥).

#### ذكر توراكينا خاتون

حين نفذ حكم الله تعالى ورحل ملك العالم وحاتم الزمان القا آن عين الدنيا ولم يعد ابنه الأكبر "كيوك" من حربه مع جيش القفجاق، فقد اجتمعيت الخاصة والعامة على باب مقر زوجته "موكا خاتون" وهى التى ورثها عين أبيه جنكيز خان طبقا لعادتهم واستعانوا بها على تتفيذ الأحكام، ولما كانيت زوجته الكبرى وهى "توراكينا خاتون" أمًّا لأولاده الكبار واشتهرت بدكائها ودهائها عن "موكا خاتون" فقد أسرعت بإرسال السفراء والرسل إلى أبناء الملوك من إخوة القا آن وأبنائه، تشرح لهم ما حل بالبلاد من أحوال وما وقع فيها من حوادث، وتطلب منهم تحديد وقت لتعيين خان جديد، ويجب أن يكون حاكما ورئيسا يتعهد أمور الدولة بحزم ويرعى أمور الحكم ولا يهمل أمور الرعية، ويثبت دعائم الجيش والحشم، فأعلن جغتاى وغيره من أبناء الملك أن "توراكينا خاتون" هى أم أو لاد الخان الراحل وأكثرهم استحقاقا للخانية فإنها تتسلم إدارة البلاد حتى يحين موعد انعقاد "القورلتاي- الاجتماع الموسع فإنها تتسلم إدارة البلاد حتى يحين موعد انعقاد "القورلتاي- الاجتماع الموسع تختل القوانين القديمة والجديدة ولا يحدث انحراف عنها، وكانت توراكينا معروفة بدهائها وكفاءتها.

وهكذا كانت، فقد أثبتت توراكينا خاتون براعة في متابعة حكم القا آن، فضبطت أمور الملك بالمهادنة والحيل والكياسة، وجذبت إليها قلوب الأقرباء بأنواع الحيل والهدايا والتحف، ومال إليها أكثر الأجانب والعشائر والأقارب، وانقاد الناس إلى أو امرها ونواهيها طواعية ورغبة، وانضووا تحت قوانينها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جُبلت القلوب على حُبّ من أحسن إليها وبعض من أساء إليها"، ووقف الناس جميعا بجميع فئاتهم إلى جانبها، واتبعها جينقاى وخيرة رجالات بلاط القا آن وكذا ولاة الأطراف والأقطار.

وفى أيام القا آن كان لتوراكينا خصوم وحساد، واستطاعت بعد أن دان لها الحكم أن تضعهم فى موضعهم المناسب ولم يستطع أن يثبت أحد على منازعتها ومناقشتها، منتهزة فرصتها قبل فوات الأوان، بحكم القول: "بادر فإن الوقت سيف قاطع"، وأرادت أن تتشفى فيهم وأن تكافئ كل واحد منهم على ما فعل، وأرسلت سفيرا إلى الختا ليستدعى الصاحب "يلواج" كى يقبض لها على الأمير "جينقاى" ولكن "جينقاى" تفرس بذكائه وحذقه فأيقن أن سببا يخصه جعلها تستدعى صاحب الرسل ففكر فى النجاة بنفسه، لم يجد سوى الهروب وسيلة لتحقيق ذلك فولى وجهه شطر ابنه "كونان" (۱) طلبا للحماية، وحين وصل السفير إلى الصاحب يلواج تلقاه بالترحاب والإعزاز والإكرام، وكان كل يوم يتلقاه بنوع من أنواع التقدير، وحين مضى يوم أو يومان على قدوم السفير أعد العدة والجواد فى الليلة الثالثة ليلا وفر مع بعض الفرسان، فأيقظ الحرس صاحب الرسل وأخبروه بهروب يلواج مع بعض الفرسان متجها إلى "كونان" ووجد عنده الأمان.

## فأبنت إلى فهم ولم أك آئباً وكم مثلها فارقتها وهي تُصغرُ (١)

وحين وصل الاثنان الكبيران إلى بلاط كونان وضمنا اللجوء إليه، وأمنهما أرسلت توراكينا خاتون رسولاً يطلبهما فأجاب ابنها: لقد احتمت بغاث الطيور بى هربا من مخالب الباز القوية، وهم الآن فسى حمايتى، تتمسك بأهداب دولتى، وإرسالها مخالف ومحظور طبقًا لسشروط المروءة والهمة وبعيد عن نهج المكرمة والفتوة ولا عذر فى ذلك لدى القاصى والدانى ولا عند الترك والتاجيك.

<sup>(</sup>١) كونان من أبناء أوكتاى قا أن وأمه توراكينا خاتون.

<sup>(</sup>۲) هذا البیت من أبیات لتأبط شرا، شرح الحماسة ط بولاق جـ ۱ ص ۳۷ إلى ۱؛ نقلاً عن حاشـية جهـان كثماى جـ ۱، ص۱۹۷.

وقريبا سينعقد الاجتماع الرسمى الموسع "قوريلتاى" وسنعرض ونناقش إجرامها وآثامهما ويناقش ذلك فى حضور الأمراء والأقرباء، وسيحددان الحكم المناسب، وتكرر إرسال الرسل، وكان "كونان" يجيب نفس الإجابة السابقة، وحين أدركت توراكينا خاتون أن استرجاعهما غير ممكن، اتفقت مع الأمير عماد الملك الختنى الذى كان من رجال القا آن، وكان على اتفاق تام معهما منذ زمن على تلفيق التهم ضدهما كى تتمكن من إلصاق التهم بهما ووضع القيود فى أرجلهما أيام محاكمتهما فى أثناء الاجتماع الرسمى، وحتى تتم إدانتهما.

ولما كانت شيم العظماء تقتضى الوفاء والكرم، ولم تكن في نفسه أحلام بعيدة المدى، فإنه لم يقبل بالوشاية ولا بسعاية، وقرر سبجن نفسه اختياريا حتى ينقذه الله من هذه الورطة الهائلة بسبب ما جبل عليه من عقيدته الطاهرة وغيرها من الصفات الحميدة، ولهذا كانت له مكانة كبيرة في عهد "كيوك خان". وكذلك حين لاحظ الأمير مسعود بك هذه الأوضاع عن كشب، رأى من الصلاح أن لا يمكث في ممالكه في تلك الأثناء وفضل المبادرة بالرحيل إلى "باتو"، أما الأمير "قرا أوغول" (١) وخواتين جغاتاى وقور بغاى فقد صحبوا الأمير "أرغون" رسولاً إلى كوركوز (١) ليعيدوه إلى العاصمة.

وفى هذا الوقت كانت هناك امرأة تدعى "فاطمة" تمكنت تمكناً تاما فى أعمال بلاطها وخدمتها واستطاعت أن تسيطر سيطرة تامة على العديد من الأعمال الملكية مستفيدة من كفاءتها وحسن رأيها، فأقالت عبد الرحمن من منصبه فى بلاد الختا، وعيّنت مكانه محمودًا(")، وسيرد ذكر هذه المرأة منفصلاً فى نهاية هذا الفصل. وحين قاد الأمير أرغون "كركوز" إلى توراكينا خاتون حبسته لضغينة قديمة بينهما وعينت الأمير أرغون مكانسه على خراسان، أما من كان على علاقة ود معه فكانت ترسل إليه الرسل محملين بالأموال والهدايا، إلا من كان من طرف "سرقويتى بيكى" وأو لادها فإنها لم تفرض عليهم شيئاً ولم تخضعهم لقانون معين.

<sup>(</sup>١) قرا أوغول أو قرا هو لاكو: حفيد جنتاى.

<sup>(</sup>٢) كان أمير اعلى خراسان.

<sup>(</sup>٣) هو نفسه محمود بلواج الصاحب.

وكانت "توراكينا خاتون" تستدعى السلاطين شرقًا وغربًا، وكذلك الأمراء والعظماء والملوك لعقد الاجتماع الرسمى مع أن كيوك لم يكن قد وصل بعد وساحة الخانية ما زالت خالية طبقا للقول المشهور:

### "من عَزّ بَزَّ وعِزُّ الحُرِّ في طَلَقِه"(١)

فقد تهور أوتكين" (عم جنكيز خان أو ابنه أو أخوه في بعض الروايات) بسعيه للوصول إلى الخانية، فقد أعد جيشًا وتوجه به إلى معسكر القا آن، وحين وصل إلى هناك وجد أن الحفيد "منكلى أوغول" مع عدد كبير من أقوامه وأفواجه قد ترصد له، فأدركته الندامة لفكرته، وأعلن أنه قادم لتقديم التعازى، وعلى هذا الأساس قبل اعتذاره. في تلك الأثناء وصل خبر يفيد بوصول "كيوك" إلى معسكره على شاطئ إيميل، فازداد أوتكين ندما.

وحين وصل كيوك إلى أمه لم يشرع فى إدارة أمور الملك، بل اكتفى بتنفيذ أحكام أمه حتى استقر له الحكم بعد ذلك، فلم يمض شهران أو ثلاثــة حتى قتلت فاطمة كما سيلى، وماتت كذلك الأم بدورها.

<sup>(</sup>۱) صدر بیت للغزی، ورقة ۵۸ و عجزه: فإنما یسعب الهرماس أنفه. غیر أن الدیوان بذکر خُلقه، مکان "طلقه".

#### ذكر فاطمة خاتون

حين استولى المغول على مشهد الإمام الرضا المقدّس، عليه أفيضل الصلاة والتحية وقعت فاطمة في أيديهم أسيرة، وأتوا بها إلى قراقورم، وبيعت في سوق الدلالة على يد دلالة، فعلمتها هذه الدلالة كل فنون الـذكاء والدهاء، وكانت تأتى بها كثيرًا إبان حكم القا آن إلى معسكر توراكينا خاتون... وحين تغيرت الأحوال، وعلا أمر الأمير "جنيقاي" تقربت منه حتى أصبحت محرم أسراره وموضع أسراره الخفية (ومكمن ما خفي من أسراره) وتمكنت من السيطرة عليه وحرمت أركان دولته من مباشرة أعمالهم وتهيئة السبل أمامهم حتى ملكت مقاليد الأمر والنهى، فتقرب إليها العظماء من سائر الأطراف يطلبون ودها، خصوصا كبار عظماء خراسان وجمعا من سادات المهد المقدس الذين تقربوا إليها ظنا منهم أنها من نسسل سللة السادات العظام، وحين تولى كيوك خان السلطة كان هناك واحد من أهل سلمرقند كانوا يقولون إنه علوى المذهب اسمه "شيره"، وادَّعيى ساقيه قداق(١) أن فاطمة قد سحرت كوتان (٢) قاصدة من وراء ذلك الغمز بعلاقتهما، ولهذا السبب أصابته العلة، وحين عاد كوتان، واشتد مرضه الذي ألمَّ به، أرسل رسولا إلى أخيه كيوك خان مبلغا إياه أن ما أصابه من علة إنما هو من فعل سحر فاطمة، فإن أصابه مكروه فعَلْيْك القصاص منها. وفي أثر ذلك جاء خبر وفاة كونان، وكان جينقاى قد تمكن من السلطة فأخبره بهذا القول وبتلك

<sup>(</sup>۱) قداق : أمير من أمراء قبيلة نايمان، كان مسيحيا. كان أتابك كيوك ومربيه وقد وصل إلى مرتبة الـوزراء في عهد خانية كيوك.

<sup>(</sup>۲) كونان أخو كيوك.

الرسالة، فأرسل رسولا إلى والدته طالبا إحضار فاطمة ولكن الأم لم توافق على إرسالها متعللة أنها ستحضرها معها، وتكررت رسالة إحضارها عدة مرات، وتكرر اعتذار الأم عن إرسالها بأسباب مختلفة، مما سبب غضبا كبير وسوءًا في علاقتهما (علاقته بأمه)، واستدعى سمرقندى حتى إذا طلب إرسال فاطمة وتم الاعتذار مرة أخرى، كلفه بإحضارها، وحين لم يعد للاعتذار مجال أرسلت فاطمة ولكن الأم ماتت عقب ذلك، واستجوب فاطمة وعارضته، عندئذ تركها عارية جائعة ظمئة عدة أيام وليال، وسامها أنواع التعذيب والتنكيل والتعنيف والتهديد، حتى وصل بها الأمر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بجرم لم ترتكبه وجرم لم تقترفه خصوعا للغماز الهماز والتزوير، وضاق بها الحال، عندئذ أمر بلفها داخل لباد وإلقائها في الماء:

#### أحضرت واحدا ونصبته ملكا عندئذ تكون قد ألقيت في البحر سمكة

عندئذ أمر بإعدام كل شخص كانت له علاقة بها. وأرسل السفراء والرسل إلى مشهد يستدعون كل من ادّعوا قرابتها وعذبوهم عذابا نكرا.

وفى تلك السنة التى خلف فيها كيوك أباه اتهم على خواجة أمير "إيميل" شيره بالتهمة نفسها، وهى أن شيره يسحر خواجة (١). فوقع شيره كذلك في الأسر والقيد، وسجن عامين ذاق خلالهما صنوفا من التعذيب والقيد، حتى يئس من حياته. وحين أيقن شيره أنه يعاقب – كما عوقبت فاطمة – أدرك أن هذه العقوبات "هذه بضاعتنا ردت إلينا" وأن الموت حيم مقيضى ورحب بقضائه وقدره، أقر بما لم يرتكب من ذنوب، وألقوه بدوره فى اليم، ولحق أبناؤه ونساؤه الذين قطعوا رقابهم جميعا. قتلوا الكبار فبقى وحيدا ولم تقرأ الدنيا بدورها منشور قتله.

<sup>(</sup>١) خواجة : هو خواجة أوغول بن كيوك خان، وأمه أوغول غايمش خاتون.

وفي تلك السنة أيضا حل السعد المبارك وتسلم منكوقا آن مقاليد السلطة وعرش الخانية، وعُين "بزنكو تاى(١) على بيش باليغ". وفي هذا الوقت استدعوا خواجة، وكان خواجة من أقرب المقربين إليه، فاستدعوه كذلك لأن شخصا ادعى على خواجة بالسحر السابق الذكر، وأمر أن يضرب من كل جزء من جسده حتى تكسرت جميع عظامه ومات، وأسروا أسرته كلها وعنبوها وأذلوها.

لا تسعد بما يصيب شخصا لا تسعد به لنفسك

وارتفع صوت القضاء قائلا: يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَحْ (٢)، إن كنا حريرا فأنت غرسته (٣)

وقد صدق سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال: قَتَلَتَ وقُتلتَ وسَيُقتل قاتلك.

وقديما قيل:

وما من يد إلا يد الله فوقها وما ظالم إلا سيبلى بظالم (١)

وعلى العاقل الفطن أن يتبصر بنور هذه المعانى، ويتأمل ويتأنق بها.

ولم يعد خافيا أن عاقبة الخداع وقصارى المكيدة إنما تنجم عن خبث الدخيلة وفساد النطة وهذا أمر مذموم، وخاتمته شؤم. والسعيد من اتعظ بغيره.

ولو علموا ما يُعقِبُ البغى أهله

ولكنهم لم ينظروا في العواقب

عافانا الله من أمثال هذه المقامات، والتخطى إلى خطط الخطيئات.

<sup>(</sup>١) ورد الاسم دون تتقيط فرأى المحقق (القزويني) أن يلفظ كما كتب في المتن.

 <sup>(</sup>٢) المثال في مجموع الأمثال للميداني (باب الياء).

<sup>(</sup>٣) البيت من أبيات الشاهنامة للفردوسي.

<sup>(؛)</sup> في رواية أظلم.

## ذكر جلوس كيوك خان في جهار بالش الخاني

في ذلك العام الذي ودع فيه القا أن حياة الدعة، وامتنع عن نعمة الدنيا الدنية أرسل السفراء إلى كيوك خان ليتسلم زمام الأمور، فبادر إلى تنفيد الأمر بكل همة وعزيمة. وأسرع امتثالا لأمره فطوى المسافات طيا محاولا تدارك الأمر والمصيبة التي لحقت بالدولة، وحتى يرفع حجاب البائنة والمهاجرة ويرفع ما نزل من القضاء، إلا أن القدر لم يمهله ولم يمنح الفرصة لأحد، ولا لقطرة تروى سكان البادية من زلال الوصل ولا أن تكتحل عَيْنًا أب بولده، وحين أبلغوا كيوك بخبر هذه الحادثة التي لا مرد ولا علاج لها رأى من الواجب أن يعجل كثيرا في حركته حتى وصل إلى "إيميل" وسمع بحادثة "أوتكين" فتوجه مباشرة إلى معسكر والده فكان وصوله حسمًا وقضاء على أطماع الطامعين. وأقام إلى جوار أمه وأقر أمور السلطه طبقا لرأى والدته " توراكينا خاتون" وأصبحت كل أمور الحل والعقد طوع بنانــه ملتزما بقوانين الياسا – التشريع المغولي المعروف – دون أن يتدخل كثيرا في أمور الملك، أو يناقش أي أمر. ولما كان قد أرسل الرسل إلى أقاصي البلاد وأدناها داعيا الملوك والأمراء والسلاطين والكتاب، فقد تحركوا جميعا كل من موطنه وبلده تلبية لأمره، ولما كان قد دار الزمن دورته وأقبل الربيع مبشرا بالخير، ووضع على النجوم قدم السعد ورسم قلم النسيان على صفحة البستان صورة إرم، وازدانت الوديان بأزهار فروردين ووفود الرياحين من جميع الألوان، وشكر فصل الربيع فضل البديع بالبراعم المتفتحة ولهج السوسن مبتهجا بكل لسان، وخسرت الحمائم المطوقة مداعبة العشق مع الفاختات، وغنت البلابل مع العصافير في الفضاء هذا الغزل:

"تصبت خيل الربيع خيامها في الربي فأصبح واجبا على المرء أن ينصب خيمته هناك، فليشرب من الصباح حتى العشى، وليقطف الأزهار من المساء حتى السحر".

وتسارع وصول الأمراء كل في خيله ورجاله وخدمه وحشمه، ودهشت أعين البشر من تنظيمهم وسهم في عين مخالفيهم، فقد وصلت في بادئ الأمر "سرقويتي بيكي"(١) وأو لادها في موكب مهيب وعدة لم ترها عين ولم تصغ إليها أذن (بما لا عين رأت ولا أذن سمعت).

ووصل من الشرق كوتان مع أولاده، وأوتكين وأولاده، وإيلجتاى، والأعمام، وأبناء الأعمام. ومن معسكر جنتاى وصلى "قرا (٢) وييسو (٦) وبايدار (٥)، ويسنبوقه (٢) وصغار الأمراء من الأبناء والأحفاد. ومن بلاد سقسين والبلغار لم يأت باتو بل أرسل بدلا منه أخاه الكبير "هردو" [الابن الأول ليتوشى] وإخوته الصغار: شيبان وبركه وبركجار وتقاتيمور، وعددا من الأمراء الصغار المعتبرين. وقدم من بلاد الختا الأمراء وكبار رجالات البلاط. ومن بلاد ما وراء النهر وتركستان وصل الأمير مسعود بيك يرافقة كبار رجالات الحدود. وقدم في صحبة الأمير أرغون مشاهير رجالات كبار رجالات الحدود. وقدم في صحبة الأمير أرغون مشاهير رجالات لذراسان والعراق واللور وآذربيجان وشروان، ومن بلاد الروم السلطان ركن الدين والسلطان باكور (تاكور) (٢). ومن جورجيا [كرجستان] "الداودان" الدين والسلطان بدر الدين والسلطان بدر الشين ومن دار السلام بغداد قاضي القصاة فخر الدين وسلطان

<sup>(</sup>۱) زوجة تولوى خان وأم منكولا قا أن وقوبيلاى قا أن وهولاكو خان وأريق بوكا. جهان كشاى حاشية، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) هو قرا أوغول الذي سبق ذكره.

<sup>(</sup>١) الابن الخامس لجفتاى وقد ورد اسم أجنادا "بيسو منكوه".

<sup>(؛)</sup> بورى ابن ماتيكان بن جفتاى.

<sup>(°)</sup> بايدار الابن الخامس لجفتاى بن جنكيز خان.

<sup>(</sup>٦) أخو بورى بن ماتيكان.

<sup>(</sup>٧) ملك أرمينيا.

أرضروم، ورسل من الفرنجة، ورسل كذلك من كرمان وفارس. ومن طرف علاء الدين حاكم آلموت قدم شهاب الدين وشمس الدين حاكم قهتان، ومع كل واحد منهم ما يليق بالخان من الأحمال، كما وصل من الأطراف الأخرى رسل وسفراء عديدون، حتى بلغ عدد الوافدين قرابة الألفين".

وقد أعد لهم جميعا المكان المناسب الذي يلائمهم فأعدوا لهم ألفي حمل حمار. ووفد إلى المكان التجار من سائر أنحاء البلاد مشرقها ومغربها حاملين النفائس والطرائف. ومثل هذا الاجتماع لم يروا مثله في حياتهم وليس له سابقة من التاريخ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتعذر وجود مكان بجوار هذا المعكسر، كما تعذر وجود أماكن أخرى للقادمين:

فمن كثرة الخيام والرجال وستائر القصور لم يبق في الصحراء مكان واحد

وغلت الأسعار وندرت الأعلاف، وقد اتحدت كلمة الأمراء وأبناء الملوك على الأخذ بتقليد الخانية وتفويض مقاليد المملكة إلى أحد أو لاد القان.

عاد الهوس إلى رأس "كوتان" [الابن الثانى لأوكتاى قا آن] لأن جده أشار إلى ذلك يوما. إلا أن قُوما آخرين كانوا يرون تولية "سيرامون" الذى كان قد كبر فى السنّ وكان قادر اعلى تولى أمور حكم البلاد. وكان كيوك من بين الأبناء أكثر غلبة واقتحاما وشططا وكان ذلك معروفا عنه، وهو الابن الأكبر سنا من إخوته وأكثر مُمارسة لصعاب الأمور، فقد عركته الحياة بحلوها ومرّها وشاهد سراءها وضراءها. وبين أن "كوتان" مريض عليل، وأن "سيرامون" لا يزال طفلا. وكانت تواركينا خاتون تؤيده وتقف فى صفه، وبيكى – أى سرقويتى بيكى أم منكوقا آن – وأو لادها موافقون على ذلك، ومعهم عدد من الأمراء والقادة. وهكذا استقر الرأى على تعين كيوك حاكما

<sup>(</sup>۱) هو ابن كوجو بن قا أن. وكان ولى عهد قا أن ابنه الثالث (كوجو) ولكنه مات في حياة والده، لهذا عين حفيده سير امون وليا لعهده.

للبلاد. وكان من المعتاد أن يمتنع كيوك عن قبول ذلك، وبعد كثير من المحايلة والتشجيع والملاطفة يقبل ذلك حتى قبل أخيرا. عندئذ قام الأمراء جميعا رافعين قبعاتهم تحية وإجلالا، وفتحوا أحرزمتهم وتناولوا كئوس الشراب. وأنهضه هردوا وآخر... وأجلساه على العرش وركع كل من كان في المجلس وخارجه ثلاث مرات، وأسموه ... "كيوك خان". وعلى عاداتهم تعاهدوا كتابة على أن يأتمروا بأمره ولا يحيدوا عن قوانينه، ودعوا له، شم خرجوا من القاعة وركعوا للشمس ثلاث مرات.

وحين جلس الباز على عرش العز، أصنطَف عن يمينه الأمراء وعن شماله الخواتين. كان المنظر عجيبا بهيجا لكثرة اللآلئ اللامعة والدرر الثمينة. وقام على أعمال السقاية كل غلام لطيف المظهر بنفسجى العذار، أحمر الختين لامع الوجنتين سروى القد زهرى الفم لؤلؤى الأسنان صبيح الطلعة:

قلوب رجال لا أكف نسساء قدم الزهاد إلى الفهد ينبركون

فلو أنه في عهد يوسف قُطّعت إذا نظر المشاهدون جمالهـم

وربطوا أحزمتهم في وسطهم واستقبلوا هذا اليوم بكئــوس الــشراب وأقداح النبيذ:

رأيت الدر في حُمر الحقاق

إذا رقبص الحباب بحافتيها

أخذت كوكبة الزهرة تتطلع إلى ذلك المجلس، وتشيع أنغامها على سقف القبه الخضراء، ففار القمر والمشترى فنشرا أشعتهما المنيرة على الأرض، وانطلق المغنون يُغنون في حضرة ملك العالم بنغمات "باربدية"(۱). وأغلق الحاضرون أفواههم هيبة وتقديرا، واستمروا في فرحهم ومرحهم على هذا النحو حتى انتصف الليل وهم فرحون ويشربون، والأمراء يحوطون الملك خاضعين له راعين له:

<sup>(</sup>١) نسبة إلى المعنى الفارسي الشهير "باربد".

"على أنغام الأوتار وعزف الناى، وقف كل غلام صبيح على خدمة المليك، وكانوا يحتسون الخمر حتى انتصف الليل والمطربون يقدمون أعذب الألحان (١)، وحين أضحوا سكارى ركعوا أمام الملك ثناء ودعاء، واستأذنوا للخلود إلى النوم، وحين طرح النور ثقاب السواد نهض الملك:

### حتى إذا مد الصباح رواقه ومضى الظلام يجر فضل ردائه

وقدم أبناء الملوك والأمراء وعامة الناس إلى بلاط الملك يتبخترون، منشرحى الصدور مستبشرين، وحين ارتفعت الشمس إلى كبد السماء، ورغب الملك الجبّار السعيد في أن يخرج من خلوته:

"ارتدى الحلل الملكية الذهبية، وتقلد التاج الملكى، وبخياته وكبريائه أقبل يتمايل من خلف ستائر القصر، تتبعه الرايات البراقة، وجلس على عرشه فى "جهار بالش" فى بلاطه بحشمة ووقار. شرع يُنعم بالإذن للدخول عليه للخاص والعام، وجلس كل واحد هادئا فى مكانه:

#### وأثنوا على البطل، بأتك يقظ وسريع سرعة خاطفة

فلتدم الدنيا تحت قدميك، ولتبق على عرشك على الدوام

وتمايلت الخواتين والمحظيات بئيابهن حين توافسدت مـواد الـسرور وكاسات الخمور:

## حييت خديك بل حييت من طرب وردًا بورد وتفّاها بتفاح

وتمايل الرجال والنساء والبنون والبنات على طرف المشمال كنسيم الشمال، وتدثروا بثياب وشيت باللآلئ، فلمعت وبرقت وكأنها أنجم المسماء تناثرت غيرة من تناثر اللآلئ، ومتوا أيديهم الملى أقداح اللهو والمسرور، وأنصتوا إلى ميادين الطرب، ومتعوا أنظارهم برؤية الغواني، وشنفوا آذانهم بالاستماع للأغاني وتواترت عليهم لذات الحياة، ففي يدهم الأقداح، وبين

<sup>(</sup>١) هذان البيتان من شاهنامة الفردوسي.

أناملهم ضفائر الغيد الملاح. وهكذا مضى اليوم السعيد، وتبعته سبعة من الأيام، من المساء حتى الفلق ومن الصباح حتى الشفق. واستمتعوا بمعاطاة كئوس المدام من أيدى الحسناوات جميلات الثياب أنيقات الهندام:

ونفخة شادن توحى يداه إلى الأوتار آيات اشتياق

حتى إذا تمت ليالى الحبور فتحت أبواب الخزائن ووزعت الأشواب والنقود والجواهر عن طيب خاطر وسرور، وفُوضت "سرقويتى بيكى" بأمر؛ التوزيع لأنها أحكم من فى المجلس، فرأت أن يكون النصيب الأول لأبناء الملوك الذين هم من نسل چنكيز خان وأرومته، ممن حضروا هذا الاجتماع من الرجال ومن النساء، مهما كانت مراتبهم، يليهم الأحفاد فأمراء العشرة لأفاراء الأف، فأمراء العشرة، ثم كل أعوان الملوك وأنصارهم وكتابهم وأرباب أعمالهم والمتعلقون بهم كائنا من كان، ولم يحرم أحد ممن حضر هذا المجلس من نصيبه بل أخذ كل واحد منهم ما يليق به من العطاء ثم بدأ بعد ذلك فى استعراض أمور الملك ودر استها، وكان أول أمر ناقشوه قضية "أوتكين"، ورأوا ضرورة تقصى البحث عن موضوعه، واستقر الرأى على التروى والتلطف عند بحث أمره إذ لم يجد أحد في موضوعه، واستقر جرما بعد أن استعرض الموضوع كل من "منكو" وهردو، وحين قتلوا الموضوع بحثا استقر الرأى على الرجوع إلى قوانين الياسا فى حقه، ومضوا في قضاياهم كلها على هذا النمط من البحث والفحص دون أن يبدى أى من الحاضرين اعتراضا على ذلك.

وتوفى جغتاى بعد وقت قصير من رحيل القا آن، فخلفه حفيده قرا أو غول، دون أن يعارض ييسو، ابنه من صلبه، ومع أن ييسو مع كيوك خان على صداقة وصفاء، فإنه تساءل: كيف يرث الحفيد مع وجود الابن؟ في حين أن قا آن وجفتاى – إبان حياتهما – اتفقا على تعيين قراغول وليا للعهد (١).

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن ماتيكان هو الابن الأكبر لجفتاى ولكنه قتل فى عهد جنكيز خان فى أثناء حصار قلعة "باميان". فاتفق أوكتاى قا آن وجفتاى آنئذ على تسليم ولاية العهد لابن ماتيكان وهو قرا أوغول" (قرا هو لاكو) أى حفيد جفتاى. وحين تولى كيوك الحكم لم يرض بالحفيد وعين بيسو الابن الآخر لجفتاى. حتى إذا تسلم الأمر منكوفا أن أعاد الحكم إلى قرا أوغول ليكون ملكا على "ألوس" وأمر بقتل بيسو.

وهكذا خلف ييسو أباه جفتاى وسانده وعضده فى حكمه. ولكن منذ وفاة قا آن أقدم أبناء الملوك وغيرهم من العظماء على طلب تدوين عهودهم على براءات مسجلة ومختومة بأمر من كيوك خان نفسه لإبرازها عند الضرورة تصديقا لما ورد فى القرآن الكريم "اقرأ كتابك".

کانت بیکی<sup>(۱)</sup> و أو لادها موجودین، ولم یجرؤ أحد علی مخالفة أمرها (أی لم یکن لأی شخص حظ مخالف لما تنص علیه الیاسا). و کان کیوك خان یتخذها مثالا یحتذی فی أحادیثه ویثنی علیها و علی اهتمامها بالیاسا و تطبیقها علی کل من یستخف بها، و أعلن منذ الیوم الأول لجلوسه أن کل قرارات القا آن أبیه نافذه و لا تقبل التغییر أو التبدیل، و أعلن أن کل مرسوم ممهور بإمضاء أبیه ینفذ دون عرضه علیه و لا حاجة إلی توقیعه مرة أخری.

وبعد تقديم هذه النصائح تشاوروا في أمر ترتيب الجيش وإرساله إلى سائر أكناف العالم، وحين اتضح أن "منزى" (٢) التي تقع في أقصى بلاد الختا لم تخضع بعد لسلطانه اختار لفتحها "سبتاى بهادر" وجنان نوين، وأرسلهما إلى هناك مع جيش جرّار مزود بالعتاد، كما أرسل الجنود إلى تتكت وسلنكاى، كما أرسل "إيلجيكتاى" على رأس جيش جرار نحو الغرب وأمر أن يرافق كل أمير اثنان من عشرة ممن يخصونه، ويبقى الآخرون، ويذهب من التازيك اثنان من عشرة للحرب، على أن تبدأ الحرب بالملاحدة، وقرر أن يتحرك بنفسه في أثرهم، ومع أنه أمر بأن يكون الجيش كله والعشيرة تحت حكم "إيلجيكتاى" وأن يحارب الملاحدة فقد أضاف إلى مهامه بلاد السروم والكرج وحلب والموصل وديار بكر حتى لا يفكر أحد آخر في الدخول إليها، وأضاف أن على ملوك تلك الديار وسلاطينها أن يتصلوا به مباشرة، وسلم أمور مملكة الختا إلى الصاحب المعظم محمود يلواج، وبلاد ما وراء النهر وتركستان وبلاد أخرى غيرها والتي كانت تحت حكم الأمير مسعود بك وأن تضاف إلى سلطانه أيضاً.

<sup>(</sup>١) يقصد سرقويتي بيكي وأو لادها منكو قا أن وهو لاكو خان وقوبيلاي قا أن ورايق بوكا.

<sup>(</sup>٢) الصين الجنوبية.

أما العراق وأنربيجان وشروان واللور وكرمان وفارس وجـزء مـن بلاد الهند فتخضع للأمير أرغون، ومنح كل واحد منهم فرمانه ممهورا بختم رأس الأسد، أما سلطنة الروم فقد أبقى عليها السلطان "ركـن الـدين" لأنـه "صالحه" وقدم إليه وعزل أخاه الأكبر، وعين داود ابن ملكة الكرج بعـد أن حكم على داود الآخر. كما منح سلاطين باكور وحلب والـسفراء مراسـيم ملكية، أما وفد بغداد فبعد أن أكرمه وعززه ومنحه المرسوم الملكى فإنه عاد واسترجعه منه وحمّله لومًا وشتمًا لأمير المؤمنين بسبب شكوى جاءته مـن سيرامون بن جورماغون، كما أعاد وفود "ألموت" بالإذلال والإهانة. وأجابهم على مذكراتهم بما يليق من المعاملة السيئة الخشنة.

وبعد أن فرغ من مهمات الأمور وعظائم الأعمال، وبعد أن انتهى الأمراء من تقديم فروض الولاء للملك، عزموا العودة وأخذوا يستعدون لتنفيذ ما أمر به كيوك خان وتحدث فيه من حيث ترتيب الجيوش وإرسالها (إلى المناطق المختلفة) وتعيين الأمراء، فانتشرت أخبار، تولى كيوك خان العرش في كل مكان، ورافق هذا ما اشتهر به من خشونة وهيبة سياسية، سيقت شهرته تلك قبل أن تصل الجيوش إلى المخالفين، فتملكها الخوف والهلع حتى توجس خيفة منه الجرىء والشجاع.

"وَجّه لخصمك سهام جيشك الجرّار، يُعدُ جيشك هيبتك ويضعها في حصن حصين وكل من سمع بسطوته وصولته "يبتغى تفقا في الأرض أو سلما في السماء". لا أرى عدوا في العالم، لا ظاهرا ولا باطنا إلا ويجب أن يضطرب من سماع اسمك، إنه لا يضطرب فحسب بل ويفقد روحه"(١).

ولم يكن هناك مجال لأركان حضرته ورجاله المقربين وخاصته للتنو منه، ولم يستطيعوا التحدث في مواضعهم لعرض رغباتهم، حتى القادمون من بلاد قريبة أو بعيدة لم تكن لهم الجرأة على الاقتراب من مرابط خيوله

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان من شاهنامة الفردوسي.

بمقدار شبر واحد إلا ذلك الشخص التى اعترض من اليوم الأول ورجع، والذى طبعه بهذه الطباع ورسخها فى تربيته كالنقش على الحجر قداق المسيحى العقيدة، فقد كان مربيه منذ نعومة أظفاره، فعلمه أن يكون شديدا قاسيا، وأضاف جينقاى على تلك الشدة قلقا، كأنه من القساوسة والنصارى، وتعلم أيضا عنهم حسن الاستقبال، وحين ذاع صيته هذا بهذه السمات توافد عليه القساوسة من ديار الشام والروم وبغداد وروسيا والآس. وكان يلازمه كذلك كثير من الأطباء وكانوا من النصارى غالبا، وبسبب ملازمته لقداق وجينقاى كان من الطبيعى أن يخليا طبعه من بغض وكراهية للدين وإنكار للدين المحمدى عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولما كان الملل من طبع هذا الملك، فقد أسند أمور الحل والعقد في كل الأمور إلى "قداق" و"جنيقاي"، كما أسند إليهما أمور الخير والشر والصملاح والفساد، فارتفع أمر النصارى في عهده، ولم يكن لأى مسلم كفل من ذلك. وكان كيوك خان يريد أن يرجح في كرمه ما كان عليه أبوه، حتى بلغ حد الإفراط في هذا المجال، من ذلك أنه أمر بتقويم البضائع التي كان التجار قد أحضروها إلى والده من سائر الأقطار القاصية والدانية وكذلك النفائس والطرائف وأن يكون تقويمها بقيمتها التي كانت عليها في عهد والده، ودفع قيمتها سبعين ألف بالش، وأمر أمراءه في المشارق والمغارب من بلاد الختا حتى بلاد الروم أن يجمعوا هذه البضائع، ويسلموها في يوم واحد، وقسموا مناع كل إقليم إلى أقسام يضم كل قسم نوعا واحدًا، وقال له أركان دولته إنه يتعذر حمل ونقل تلك الأمتعة وأوكل أمر نقلها إلى خزانة قراقورم وأصسر الملك على ذلك قائلا إن المحافظة عليها واجب وإن الفائدة المرجوة من ذلك ان تعود على الجنود والحاضرين فحسب، بل ستصل إلى الناس جميعا، وقسمت البضائع على جميع العشائر من اليمين ومن الشمال والأطفال والجماعات التي جاءت من قريب ومن بعيد من السادة ومن الغلمان، وفي النهاية وجدوا أن ما أنفق لم يتجاوز ثلثي ما هو موجود، فأعاد التوزيع مرة ثانية، ومع هذا بقى بعد ذلك الكثير. ذات يوم خرج من المعسكر فرأى فى الخزانة أموالاً كثيرة فقال: ألم أقل لكم وزعوا الأموال على الجيش والرعية؟ فأخبروه أن هذا المال الكثير هو ما بقى بعد أن أخذ كل شخص نصيبه مرتين، فقال لمن كان حاضرًا أن يحمل ما يستطيع حمله من الأموال.

وبعد أن أمضى تلك السنة فى مشتاه، وأقبلت السنة الجديدة، وولى برد الشتاء، وحلّ الدفء، وتلونت الأرض بألوان الربيع، وارتوت الأشجار والأغصان بجديد المياه، وهبت الرياح اللواقح، وغدا الهواء كهواء العاشقين وتوردت البساتين كخدود النساء وائتلفت العصافير مع القواضم من الجوارح، وانتهز العاشقون أيام طربهم قبل أن يأتى فصل الخريف، واتخذوا هذا البيت دستورا لهم:

انهض واحمل بمحبتك هدوء الياسمين كى نلتقى وقت ازهراره تُقطف الورود من خد البسستان الملون.. تُسشرب الخمر من الشفاه الياسمينة

عندئذ عزم كيوك خان على ترك مقر مملكته، وكلما مر بمزرعة ورآه جمع أمر بإعطائهم البالشات والثياب ليزيحوا عن كاهلهم ذُلَ الفقر والفاقــة، ومضى على هذا النسق والهيئة محاطا بالهيبة والقوة حتى وصل إلى الــبلاد الغريبة، وحين وصل إلى سمرقند والتى تبعد عن "بيش باليغ" مسيرة ســبعة أيام ، هناك فاجأه الأجل الموعود (١)، وهكذا لم يمهله القدر قيد خطوة، ولــم تنفعه سطوته ولم تُمهله صولته، ولا خدمته جيوشه ولا عدته. عجبا لهــذا الفلك الجافى! "ما أكثر مما لم يتحقق من الأمال"، والأعجب من هذا أن المرء يرى و لا يتعظ من ذلك كله، بل ترى الناس يزدادون حرصا وجشعا ونهما، وتزداد السطوة في كل ساعة وهذه الحكمة البالغة ليس لها مــن سـميع و لا مجيب و لا رادع من العقل.

<sup>(</sup>۱) توفی ۱۶۱ هـ.

تقول لك الدنيا في كل زمان: اتعظ وانتصح ولا تغتر ألم تر الدنيا كيف لعبت بالإسكندر، وتركته بلا روح وكيف أهدت قصة عشق الملك دارا المحبة واللطف؟ الم تر السدنيا تتقلب وتتلون كل ساعة؟ فكم من الأعيب ونكبات وقعن في حبالها؟

## ذكر أحوال أوغول غايمش خاتون وأولادها

حين أصابت كيوك خان الحالة التى لا مفر منها والتى لا بد أن يتذوقها المخلوقات، وكما هو معترف به ومعهود، أن الملك إذا أصيب بمكروه تغلق الطرق، وطبقت قوانين الياسا التى تنص على أن يقف كل شخص فى موضعه وما وصل إليه فى العمار أو الخراب.

وبعد أن هدأت الأمور وخبت نار الواقعة بعثت الرسل إلى "سرقويتى بيكى" و "باتو" مخبرين بما وقع من فاجعة، ثم قدحت فكرها واستشارت المقربين من الملك: هل تعود إلى معسكر القا آن أم تسمارع إلى "قوناق" و "إيميل" حيث معسكر كيوك خان القديم، وتحركت حسب هواها إلى ناحية "يميل"، وحسب العادة فإن سرقويتى "بيكى" أرسلت إليها ما يلزم من النصائح وثوبًا و "بغتاغًا" (١) وكذلك فعل "باتو" محاولاً التخفيف عنها لما أصابها، وأشار عليها أن نباشر مصالح الملك بنفسها إلى "الأقماق" وأخبر الأمراء والأبناء طالبا عليها أن نباشر مصالح الملك بنفسه إلى "الأقماق" وأخبر الأمراء والأبناء طالبا حضور هم جميعا، للتشاور في أمور الخانية وتفويض "بيكي" في أمور الخانية حتى تعود إلى نسقها الذي كانت عليه سابقا حتى لا يصيبها خلل، وعلى حنواجة" و "ناقو" أن يأتيا، وأنه لا حاجة إلى وصول "قداق" فأسرع خواجة "خواجة" و "ناقو" أن يأتيا، وأنه لا حاجة إلى وصول "قداق" فأسرع خواجة ونافو تخو باتو في الأقماق، أما قداق حين أصابه الغرور وعلا نجمه فقد أخذ يهذى هذيانا لا حد له، ويصدر عن لسانه حماقات وجهالات وأقوالا حتميت إن "أوغول غايمش وولديها نفروا من تصرفاته، وما إن وصل خواجة وباتو إلى الأقماق، حتى سارعا إلى مغادرة المكان سريعا خلال يوم

<sup>(</sup>١) بغتاغ : ضفائر حريرية مغولية تعلقها النساء المتزوجات على شعور هن توضع على الشعر بقلنسوة.

أو يومين، وقبل أن يصل الأمراء الآخرون، بسبب حظهما التعس، وأوكلا تيمور نوين ليقوم مقامهما، يوقع عوضا عنهما على كل ما يتفق عليه الأمراء والملوك.

ولما وافق الجميع على تعيين منكو قان ملكا وقع معهم تيمور نوين، وقد راعى الأخوان أن يبقى الحكم فى أيديهما إلى حين انعقاد المؤتمر الثانى الكبير. وأرسلوا إليهم رسولاً يقول: لما كان جينقاى منذ عهد بعيد وحتى الآن موضع الثقة ومحل الاعتماد، ويتصدى لمعضلات الأمور، وقد ألهمه الحق تعالى السداد فى تسيير الأحداث والمصالح، فقد بقى يسوس أمور الدولة، ويكتب المرسوم الذى اتفقوا عليه.

ومن هناك عاد الأمراء إلى مواقعهم استعدادًا للاجتماع الرسمى الكبير، وعاد كذلك تيمور لخدمة "خواجة" و"ناقو" وأعلمهما عن اتفاق الأمراء على تعيين منكو قا آن، وأنه وقع باسميهما على هذا مع هـؤلاء القـوم، ولكـن الأخوين خططا للغدر بـ "منكو قا آن" لذا أعدًا كمينا في طريقه بنبل الغدر، ولكن الحظ اليقظ ووجود المحبين والإقبال السعيد وفـضل البـارئ، جلّـت نعماؤه وكثرت آلاؤه، كان قرينه. وكانت جميع الخلائق ناصرة له ومعينة. أقلع الأخوان عن سوء قصدهما وخرجا من مكامنهما، واتجه الجميع إلـي العمل لمصلحة البلاد، وهدأت الأمور ، واتجهوا إلى الانشغال بأمور التجار، وبإرسال الرسل إلى سائر النواحي والأمصار ومعاقبة المحصلين المغـالين. كانت "غايمش" تختلي في أكثر الأوقات مع رجال الدين "القامان" وتسرح في تجلياتها مع خرافاتهم، وكان ابناها "خواجة وناقو" على خلاف مستمر معها. وهكذا جلس على العرش ثلاثة في منزلة حاكم واحد في حين كان الأمـراء يسيرون في إدارة أمور البلاد حسب مشيئة الرعية.

أما الكبراء وأعيان النواحى فإنهم يسيرون وفق هوى كل شخص منهم يميلون إليه، واضطربت الأمور واستعصت على الحل لما كان بين غايمش وولديها من خلافات ومشاحنات بين الأقرباء، فتنكبت جادة الطريق وابتعدت

عن اتخاذ التدبير الصواب. وأصبح الأمير جينقاى عاجزا عن معالجة الأمور وضل الطريق التى تساعده على تهدئة الأمور لعدم انصياعهم إلى نصائحه. فقد استبد الولدان بآرائهما الفجة، وتمادت غايمش في ردع أهل الرأى والصواب مسايرة لهواها:

شينان يعجز ذو الرياضة عنهما رأى النساء وإمرة الصبيان أما النساء فميلهن إلى الهوى وأخو الصبا يجرى بغير عنان

وعلى هذا فقد كتبوا إلى باتو يخبرونه بعدم موافقتهم على ملك آخر: فيضاء جرى وكتاب سبق فهل ينفعن جزع أو قلق؟ قضى الله ما شاء في حكمه ففيم اضطرابك والأمر حق؟

كما أرسلوا أمثال هذه الرسائل إلى "ييسو". وكان كثيرا ما يكتب إليهم داعيًا إلى التصافى والتوافق، ويأمر الولدين بضرورة الإشفاق على أمهما. كما لم يقصر بيكى وباتو فى إسداء النصائح. وهكذا أصبحت الحاجة ماسه إلى عقد الاجتماع الرسمى العام مرة أخرى ويجتمع الإخوة الكبار والصغار ويتشاوروا.

وأرسل الثلاثة إلى "باتو" رسالة أعربوا فيها عن رأيهم القائل: إن تثبيت حكم "منكو قا آن" سيعود بالخير عليك حتما

ولما كان الاثنان ينظران إلى الأمور بمنظار البطر والصبيانية، ولم تعركهما صروف الزمان ولم تصقلهما التجارب، فقد أصرا علمى رأيهما. ووافقهما قداق خوفا من حدوث ما لا تُحمد عقباه من أقوال وأفكار، فقد سعيا إلى تثبيط الهمم لعقد الاجتماع الرسمى العمام، محاولين تأجيله قدر استطاعتهما، ساعين إلى بث الخلاف بشأن هذا الاجتماع. ولكن وصل في نهاية الأمر رسول أفاد وصول الأمراء. فمضى ناقو علمى الفور، وتبعه خواجة ومن بعدهما غايمش.

وسيأتى ذكر جلوس ملك العالم، وكيفية تردّى الأوضاع بسبب قـصر النظر والاستبداد بالرأى، فقد حار العقلاء في إيجاد السبيل لتسوية الوضعة وتعذر الخروج منه.

# ذكر توشى<sup>(۱)</sup> وأحواله وجلوس باتو خلفا له

حين وصل توشى الابن الأكبر (١) إلى حدود "قلان تاشى" للقاء أبيه وعاد من هناك، وافاه الأجل المحتوم، استقل كل واحد من أبنائه السبعة بمكانه الذي كان فيه وهم: بمخل (١) وهردو وباتو وشيبقان وتنكوت وبركة وبركجار، فحل باو محل أبيه، وخلفه على الحكم مع إخوته. وحين تقلد قا آن أمور المملكة استعاد سيطرته على تلك الحدود من القفجاق وآلان وآس والروس، وبلاد أخرى كالبلغار ومكس وغيرها. وحدد لباتو مقامه من حدود "ليتيل" [نهر الفولجا كما ذكره ياقوت]. وبنى باتو هناك مدينة أسماها "سراى" وسيطر سيطرة تامة على جميع الممالك. وكان ملكا لا يدين بدين و لا يميل إلى أية ملة و لا يعترف بإله، ولم يكن متعصبًا لأى دين أو عقيدة، كان كريما يدفع بلا حساب سخيا إلى أقصى حدّ، يهب القاصى والدانى، وقد عليه ملوك الأطراف والأكناف المختلفة في سائر الأنحاء وقدّموا له الهدايا الثمينة.

وإذا وصلت إليه التحف والأموال وزعها على من كان موجودا في حضرته من المغول والمسلمين قبل أن تدخل إلى الخزانة ولم يلتفت إليها قلت أو كثرت، وكان التجار يأتون إليه حاملين بضائعهم ومتاعهم، فكان يدفع إليهم أضعاف قيمة بضائعهم، وينعم على سلاطين الروم والشام وغيرهم، ولم يرجع أحد من عنده خائبا دون أن تتحقق رغبته فكان يأمر لهم بالمراسم والبراءات.

<sup>(</sup>١) يذكر اسم توشى في جامع التواريخ باسم "جوجي".

<sup>(</sup>٢) الابن الأكبر لجنكيز خان.

 <sup>(</sup>٣) ورد اسمه في جامع التواريخ "بوقال" ويرى بلوشيه أن الكلمة في الأصل "بمخل" والقاف والمغين فسى لغسة المغول تختلطان دائما، وقد حرفها النساخ وهذا رأى قريب إلى الصواب.

وحين جلس كيوك خان على العرش استدعاه إليه فلبى باتو دعوته، وحين وصل إلى "الأقماق" بلغه موت كيوك خان فتوقف في هذه البلدة واستدعى أبناء الملوك إليه، فلبوا دعوته، وقرروا تنصيب منكوقا أن، وسيصل تفاصيل ذلك عند الحديث عن منكو قا أن والحديث عن أحوال تنصيبه. وعاد من هناك وانشغل بأمور بلاده ومعيشته الهينة . وكان حين إعداد الجيوش يرسل حسب الاقتضاء، يرسل إلى الأقرباء والأنساب والأمراء. حتى إذا حلت شهور سنة ثلاث وخمسين وستمائة طلب منكو قا أن عقد اجتماع رسمى موسع آخر . فأرسل باتو إلى منكو ابنه سرتاق، الذى كان يدين بالنصرانية، وقبل أن يصل سرتاق إلى منكو بلغه أن أباه توفى فجأة فى يدين بالنصرانية، وقبل أن يصل سرتاق إلى منكو بلغه أن أباه توفى فجأة فى

وحين وصل سرتاق لخدمة منكو قا آن لقى منه كل إعزاز وتكريم، وحباه برعاية أبوية خاصة، وأغدق عليه الكثير من الأموال اللائق بالملوك. ولكنه قبل أن يرجع إلى بلاده، توفى ولحق أباه. فأرسل منكو قا آن الأمراء آمرا بتخفيف الحدث عن النساء والإخوة. وأشار إلى أن تتولى براقجين خاتون، وهي أكبر نساء باتو، تتولى زمام الأمور في البلاد. وتتعهد بتربيسة أو لاغيها بن سرتاق، حتى إذا كبر واشتد عوده حل محل أبيه. ولكن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك، فقد توفى "أو لاغيها" في نفس العام.

(١) بياض في الأصل.

### ذكر استخلاص البلغار وحدود آس والروس

حين عقد القا أن الاجتماع الرسمي الكبير للمرة الثانية، تـشاور مـع الأمراء حول ضرورة استئصال الطغاة وقمع بقاياهم. واستقر الرأى على بسط سلطانهم إلى حدود البلغار وآس والروس المتأخمة لحدود حكم "باتو" والذين لم يكن قد تم استئصال شأفتهم بعد، وكانوا مغرورين بكثرة رعيتهم ولذا اختار الأمراء لمعاضدته (باتو). واستعد منكو قا أن وأخوه "بوجك" (١) ومن أو لاده كيوك خان وقدغان والأمراء الآخرون مثل : كولكان بورى، وبايدار، ومن إخوة باتو: هردو وتتكوت، وعدد آخر من الأمراء. ومن الأمراء المعتبرين: سبناى بهادر. فقد خرج كل واحد من الأمراء من معسكره يقود ما تم إعداده من الجيوش في مطلع الربيع، متجهين نحو حدود البلغار، وأخذت جمهوعم تتوافد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، و امتلأ الجو بالصراخ و الهياج وذهلت الوحوش من كثرة ما رأت من جيوش. واستطاعوا في البداية الاستيلاء على مدينة البلغار التي اشتهرت بكثرة جندها ومناعة موقعها، وقتلوا من أهلها خلقا كثيرا حتى تكون عبرة لغيرها. كما أسروا أعدادًا كثيرة منهم. ومن هناك اتجهوا إلى بلاد الروس فأخذوا في الاستيلاء عليها جزءًا جزءًا، وتم لهم ذلك حتى وصلوا إلى مدينة "مكس" فصادفوا منها خلقا كالنمل والجراد متجمعين في الغياض وغابات القصب، حتى إن التعابين لا تستطيع أن تفترسهم. واتفق الأمراء على أن يقفوا بجانب الغابات، ويختاروا ساحات شاسعة يؤلفون فيها حلقات متباعدة، وينصبون في وسطها المنجنيقات، ويقذفون بها السكان... وخلال بضعة أيام لم يبق من المدينة إلا اسمها، وغنموا منها مغانم شتى. وأمروا أن تقطع الأذن اليمني بكل من كانوا فيها فكان عدد ما جمعوا من أذن مائتي ألف وسبعين ألفا من الأذن. عندئذ عزم الأمراء على العودة والرحيل.

<sup>(</sup>١) الأغ غير الشقيق.

### ذكر خيل كلار وباشيفرد

ولم تكن بلاد الروس والقفياق وآلاق قد خضعت بعد، وكانت "كلار" و"باشغرد" يدين أغلب أهلهما بالنصر انية ويصفونهم بأنهم على صلة بالفرنجة، لذا عزم باتو على سحقهم وأعد الجيوش لتحقيق ذلك، وحين أهل العام الجديد بدأ حملته، وكانت تلك الجماعة مغرورة بكثرة عدها وشوكتها وعُددها إلا أنهم ما إن سمعوا بقدوم باتو حتى هبوا استعدادًا لاستقباله بأربعمائة ألف فارس مغوار. وقد أرسل باتو أخاه "شيبقان" في طليعة الجيش ومعه عشرة آلاف من الرجال الأشداء، ليكتشف قوة العدو وقوته. سار أخوه بطلائعه تنفيذا لأمره، وعاد بعد أسبوع مخبرا بأن عددهم أضعاف جند المغول، وكلهم رجال حرب أشداء.

واستمر باتو في طريقه حتى اقترب الجيشان، فصعد "باتو" إلى أعلى التل وحيدا ذات ليلة وبقى يوما وليله صامتا متضرعا نائحا، وأمر من معه من المسلمين أن يجتمعوا ويبتهلوا إلى ربهم بصوت عال. وبدأت المعركة في اليوم التالى، وهناك أب كبير (نهر سايو) فعبره جيش بأتو بينما التحم جيش شيبقان بجيش العدو وشن عليه حملات متتاليات، ولما كان جيش الخصم قويا فلم يتحرك من مكانه أرسل إليهم جيشا من خلفهم ومن أمامهم، وحملوا عليهم حملة واحدة وقطعوا أوتاد خيامهم بسيوفهم، وهكذا انهزم جيش "كلا" فاستطاع المغول السيطرة على البلاد، وكان هذا الانتصار من الأعمال العظيمة والحروب الكبيرة التي حققوها.

### ذكر جفتاي

كان جتغاى خان معروفا بالتهور والغلبة والسياسة والخشونة. وحين فتح بلاد ما وراء النهر وتركستان، اتخذ من سمرقند حتى بيش باليغ مقرا له و لأو لاده وجنده. وقد أحسن اختياره للمكان، فهو مكان متنزه، و لائق بالملوك. وكان مصيفه "الماليغ" و"قوناس"، وهو في الربيع والصيف أشبه بجنات إرم، يتألف من أودية عظيمة يدعونها "كول"، تجتمع فيها أسراب البط المائي، وبني في هذا المكان قرية أسماها "قنلغ"، وكان يمضى خريفه وشــتاءه فــي "مراوريل إيلا". وكان يُعد مخازن أطعمته وشرابه منذ البداية حتى النهاية، وكان يشغل أوقاته في معايشة الحسناوات صبيحات الوجوه. وكان حشمة في غاية الانضباط خوفا من عقابات الياسا. ولم يجرؤ أحد في عهده علي التعرض لجيشه. ولم تكن أية طرق في حاجة إلى حراسة، ومبالغة في وصف الأمن والخوف قالوا: إن المرأة كانت تمشى وحيدة حاملة طشتا من الذهب فوق رأسها بلا خوف. فقد كان يسن القوانين الصارمة والدقيقة ويطبقها على التازيك وعلى الناس جميعا تطبيقا حازما، ومن ذلك عدم الذبح على الطريقة الإسلامية وعدم الجلوس نهارا في المياه الجارية. وكانت قوانينه هذه، لا سيما الذبح الشرعى للخراف، موزعة على الأمصار، كانت القوانين تطبق بدقة، حتى إنه لم يعرف أن شخصا ما في خراسان ذبيح خروفا بشكل علني، كما أمر المسلمين بأكل لحم الميتة. وحين توفي القا آن أضحى هو مرجع الخلائق، يأخذون رأيه من قريب ومن بعيد. ولم يطل به الأمر حتى أصابه مرض عضال استعصى علاجه وكان له وزير تركي يُدعَى هجير كان قد استدعاه في أخريات أيامه، وتولى غالب الأمور في الدولة في أخريات عمر جغتاي حين هذه المرض، وكان يعالجه الطبيب مجد الدين، ويخلص في علاجه ويأسى لما آل إليه حاله. وحين حُمّ القضاء أمرت

زوجته الكبرى "يسلون" أن يقتل هجير ومجد الدين (كلاهما) مع أو لادهما. وقد استطاع الأمير حبش العميد الذى فتح بلاد ما وراء النهر، واستمر صديقا مخلصا لجغتاى، أن يحظى بمنصب الوزارة، وقد علا شأنه فى عهد الملكة، وقال أحد الشعراء ويدعى سديد الأعور عدة أبيات فى يوم العيد فى الأمير حبش العميد:

غدا واضحًا أن ظلام هذه الدنيا مصيدة البلاء

ووضح أن الدنيا تظهر الدلال وهدفها الغدر (١) ماذا استفاد قرجى وكيول(٢) والجيش الجرار؟

أتت الدنيا بالآجال وحصدت يمينا وشمالا

من كان في الماء لا يغوص فيه خوفا منه

والغرق يكون في البحر المحيط لعمقه واتساعه

خلف جغتاى كثيرا من الأولاد والأحفاد، ولكن ابنه الأكبر "ماتيكان" هـو الذى كان يرد اسمه كثيرا وقتل فى "باميان". وله كذلك قرا<sup>(٦)</sup> الذى مات فى حياة جنكيز خان. وتسلم ولاية العهد بعده قا أن وجغتاى. وعين بعده اثتان، فبعد موته أشرفت على الحكم زوجته "يسلون" فى حين أن جيش عميد الملك وأركان الدولة أقبلوا على قرا.

وحين تولى كيوك خان الحكم ولصداقته مع ييسو فقد اجلسوا ييسسو على العرش، وفوضوه في أمور الحل والعقد. وكان ييسو ثملا مشغولا دائما بالشراب من الصباح حتى المساء. فحين تولى السلطة فقد غضب على جيش عميد بتعضيده لقرا وجعله هدفا لإيذائه له. في بداية الأمر كان جيش عميد قد سلّم أو لاده لأبناء جغتاى واختار لكل واحد من أولاده أميرا من أبناء جغتاى.

<sup>(</sup>١) هذان البيتان لأبي الفرج بن أبي حصين القاضي الحلبي (تتمة اليتيمة، الورقه ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) يرى بلوشيه أن هذه الكلمة يجب أن يكون أصلها "كوتوال" بمعنى حارس القلعة.

<sup>(</sup>٣) يعنى قرا هولاكو، والمعروف بقرا أوغول.

وكان قد ألحق بهاء الدين المرغينانى لما كان ينعم به من علم وفضل إلى ييسو مرة ثانية، ونظر اللى قدم خدمته (بهاء الدين) وكفاءته فقد تبوأ منصب الوزارة فى عهد ييسو، وأنهى خدمة جيش العميد، ومع أن الأميسر بهاء الدين كان يؤدى مراسم الملك والخدمة خير قيام، وتوسط مرارا لدى ييسو للعفو عن حبش العميد ومنعه من إيذائه، فإن ما جُبل عليه حبش العميد من ضغينة فى قلبه كان يتحين الفرصة للتشفى."

وكما كان معلوما فإن منكو قا آن حين جلس على العرش لم يكن ييسو موافقا أو راضيا عن ذلك، لهذا فإن منكو خلع ييسو وعين "قرا" مكانه حيث أعاد كل شيء إلى ما كان عليه حسب ما ورد في الوصية. وأو لاه العناية واللطف الأمين، ومات في الطريق فقد وقع القدر المحتوم، فقرر أن يخلفه ابنه (ابن قرا) وسلم مقاليد الأمور إلى زوجته التي كانت تسمى أورقينة، لحداثة سن ابنه.

وحين وصل إلى معسكرها وكان ييسو قريبا من تلك البلاد استأذن باتو الذى كان قد وصل إلى مقره فى أن يقيم مخيما فى أراضيه. ولكن الأجل لم يمهله. وتمكن الأمير حبش العميد وابنه ناصر الدين وعلت منزلتهما فى بلاط الخاتون مرة أخرى. وفى تلك الأثناء عاد قرا مرة أخرى، فانتقم من بهاء الدين المرغينانى وسلم أمواله لحبش العميد وقبض عليه وقيده بفلكة ذات فرعين فقال بهاء الدين هذه الرباعية:

إن من حبسوا عمرى، أنقذوني من محن الدنيا وآلامها

تكسر جسدى من ذنوبى، وبهذا أعادوا إلى جسمى وصله ثم أرسل الرباعية التالية مستعطفا:

خذ أيها الملك لحمة نسيجى وسداها، وإن احتجت إلى روحى فخذها لقد بلغت الروح التراقسي وأضحى صدرى خاليا، فلا فانسدة من التضرع والتوجع. كما كتب هذين البيتين وبعث بهما إلى حبش العميد: عملت مع العدو ومع الصديق بإخلاص ومشيت وهكذا تمضى حياتنا مسرعة

سلمنى أجلى المحتوم الحب المسهل لانتشال الروح وأرسلت منه لعنة نقدا لحبش ومضيت

فأمر حبش أن يلفوه داخل لباد، ويُشددوا عليه اللّف حتى تتكسر عظامه حتى يموت.

وفى شهور سنة تسع وأربعين وستمائة وفى أثناء العودة من عاصمة غايمش ذهبت إلى ييسو، وكان آنذاك فى خدمة أرغون، وحين تشرفت بلقاء الأمير الإمام بهاء الدين خاطبنى بهذا البيت قبل أن يبادرنى بالحديث:

إن السرّيّ إذا سرى فبنفسه وابن السرّيّ إذا سرى أسراهما

ورعانى وأو لانى كل الإعزاز والإكرام، وهو ذو نسب عال وشرف مكتسب، جمع بينهما فأحسن، فهو من ناحية آبائه يرجع إلى شيخ الإسلام فى فرغانه، واستمر المنصب فى عقبهم أبا عن جد. وأما والدته فيعود نسبها إلى طغان خان، أما شرف الاكتساب فهو فى علو مقامه فى الموزارة، وفى تحصيله لأنواع العلوم الدينية والدنيوية معًا.

والحق أننى رأيت فيه مجمع بقية فضلاء العالم، ومرجع صدور الأفاق، له فضل على كل إنسان، يمنح البر والشفقة، وذكر مناقبه وفضائله كثيرة لا تُعد ولا تحصى، وليس هنا مقامه، ومتى أعطى الزمان كل ذى حق حقه حتى يستثنيه؟

متى أعطى الزمان العلو لإمام أو زعيم فإنه لا ينحنى أو يطأطئ الرأس أمام الأوجاع .

يا دهر ما لك طول عهدك ترتقىى روض المكارم ضاربا وجميما يا دهر ما لك والكرام ذوى العلسى ماذا يضرك لو تركت كريما(١)

وبقى للأمير بهاء الدين أو لاد وأطفال، وكم كان يود الأمير حبش العميد أن يُلحق أبناءه الذكور به .

تم الجزء الأول من تاريخ جهان گشاى ويليه الجزء الثاتى بإذن الله.

<sup>(</sup>١) البيتان لأبى الفرج بن أبى حصين القاضى الحلبي (تتمة اليتيمة، ورقه ٥٢).

#### المؤلف في سطور:

هو: علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن شمس الدين المجويني، ولد في العاشر من ربيع الأول عام ٦٢٣هــ/٢٢٦م، وتوفى في أواخر عام ٦٨٣هـ أو أوائل ٦٨٤هـ تقريبًا .

احتلت أسرة الجوينيين مكانًا بارزًا في التاريخ الإسلامي ، فهي واحدة من أشهر الأسر التي أنجبتها إيران. اضطلعوا بالمناصب المهمة في حكومات سلاجقة إيران والخوازرمشاهيين والمغول .

أسندت إلى عدد من أفراد الأسرة بداية من والده بهاء الدين منصب "صاحب الديوان" وتعادل وزير المالية ، ولهذا عرف معظم أفراد هذه الأسرة بهذا اللقب ، وشغل بعضهم مناصب أكبر مثل أخيه شمس الدين محمد الجوينى حيث كان الوزير العظيم في عصر أباقا بن هو لاكو - ٣٦٦هم إلى ١٨٠هم، ومع هذا عُرف في التاريخ بلقب "صاحب الديوان".

ظل علاء الدين حاكما للعراق طوال ثلاث وعشرين سنة، ومع هذا فقد اشتهر بهذا اللقب أي "صاحب الديوان".

فقد ظل حاكما للعراق طوال حكم هو لاكو منذ و لاه حكم العراق في عام ١٥٧هـ/٢٥٩م حتى وفياة هو لاكو في ١٩ من ربيع الآخر ٦٦٧هـ/٢٦٥م ، وطوال حكم أباقا الذي استمر سبعة عشر عاما من ٦٦٣ إلى ٨٦٠هـ/١٢٦٥م .

#### المحقق في سطور:

محمد بن عبد الوهاب القزويني

عالم حمقق يرانى ولد فى طهران عام ١٢٩٣ هـ ق (هجرى قمرى). وتوفى فى طهران ١٣٦٨ هـ ق. الموافق ١٩٤٩م.

تلقى العلم فى المرحلة الأولى على يد كل من الشيخ فضل الله نـورى أستاذ الفقه والشيخ على نورى أستاذ الفلسفة.

سافر إلى لندن عام ١٣٢٢ هـ.ق بدعوة من أخيه ليرزا أحمد خان، حيث بقى بها فترة توجه بعدها إلى باريس دارسا ومحقق للنصوص والمتون الفارسية المختلفة أمضى فترة الحرب العالمية الأ,لى فى "برلين" تم عاد إلى باريس وأقام بها وظل طوال فترة وجوده فى أوربا على صبلة وثيقة بالمستشرقين والمهتمين بتاريخ إيران وحضارتها.

عاد إلى طهران بعد اندلاع الحر العالمية الثانية حيث أمضى العشر سنوات الأخيره من عمره بها.

اشتهر في إيران بدعوته المستمرة إلى انتهاج المنهج الغربي في الدرس والتحقيق ودراسة النصوص المتون المختلفة.

ألف العديد من المؤلفات منها:

- ١- رسالة في أحوال سعود سعد سلمان (الشاعر الفارسي).
- ٢- مقدمة تذكرة الأولياء (فن التصوف) لفريد الدين العطار.
  - ٣- رتجمة أحوال "أبو الفتوح الرازى".
- ٤ بيت مقالة قزويني من مجلدين: أي عشرو مقالة للقزويني.

#### ب- تحقيق وتصحيح المتون التالية:

- ١- لباب الألباب د. محمد عوفي المجلد الأول.
- ٢- المعجم في معايير أشعار العجم شمس بن قيس الرازي.
- ٣- چهار مقالة (المقالات الأربع) نظامي عروض السمرقندي.
- ٤- جهان گشاى جوينى أى فاتح العالم للجوينى موضوع عملنا.
  - ٥- ديوان حافظ الشيرازي.

#### المترجم في سطور:

- ولد في ١٩٤١/٨/٨ بالمحلة الكبرى محافظة الغربية .
- حصل على ليسانس الآداب عام ١٩٦٣ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الآداب قسم اللغات الشرقية فرع لغات الأمم الإسلامية .
- حصل على الماجستير في عام ١٩٨٦م بتقدير جيد جدًا في موضوع " جلال الدين الرومي وكتابه فيه ما فيه " .
- حصل على الدكتوراه عام ١٩٧٢م بمرتبة السشرف الأولى فى موضوع " عطا ملك الجوينى وكتابه تاريخ جهان گشاى " .
- شغل منصب رئيس قسم اللغات الـشرقية مـن سـنة ١٩٨٣م إلـى 1٩٨٩م وفي نفس الوقت شغل منصب وكيل كلية الآداب بني سويف .
- عين عميدًا لكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بنى سويف من ١٩٨٦م اللي ١٩٨٦م .
- عين خبيرًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتين الفارسية والتركية
   اعتبارًا من ١٩٩٢م وحتى الآن .
- رئيس تحرير مجلة "الدراسات الشرقية" التي تصدر عن جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية لمدة ثلاثة أعوام .
- رئيس تحرير مجلة "رسالة المشرق" التي تصدر عن مركز الدراسات الشرقية منذ عام ١٩٩٢ حتى ١٩٩٧م .

### الإنتاج والأعمال العلمية: أولاً الكتب:

- ۱- اللغة الـفارسية (نحـو وصرف وتعبير)، عـام ۱۹۷۰- ١٩٧٥ .
- ٢- النثر الفارسى منذ نشأته حتى نهاية العصر القاجارى في إيران ، عام ١٩٧٨م .
- ٣- الثورة الإسلامية في إيران من وجهة النظر الإيرانية ، عام ٢٠٠٠م ،
   الموسوعة العامة، مقاتل من الصحراء [ المملكة العربية السعودية ] .
- ٤- عبد الوهاب عزام ، رائدًا ومفكرًا ، القاهرة ، الكتاب المصرى اللبناني،
   يناير ٢٠٠٥ .

#### ثانيًا الترجمات:

- ١- " تاريخ إيران القديم " تأليف حسن بيريا والترجمة بالاشتراك مــع د.محمد نور الدين عبد المنعم ومراجعة د. يحيى الخشاب .
- ٢- " الإسلام في إيران " تقديم وترجمة " الكتاب عن الفارسية " لمؤلفه الروسي بطرشوفسكي ، الطبعة الرابعة ، مارس ٢٠٠٥م .
- " من الفكر الصوفى الإيرانى المعاصر " تأليف صادق عنقا مع كتابــة مقدمة وافية، والترجمة بالاشتراك مع د. إبراهيم الدسوقى شتا .
- ٤- ترجمات لمواد خاصة بإيران وتركيا وتاريخ آسيا الوسطى فى الدوريات المختلفة .
- حتابة ترجمة عدد من أعلام الفكر والتاريخ الإسلامي ورواد الدراسات الشرقية لليونسكو.
- ٦- مراجعة المعجم الذهبي : " فرهنك طلائي المعجم الفارسي العربي تأليف الدكتور النونجي مراجعة الدكتور السباعي ، لونجمان ١٩٩٦، القاهرة .

التصحيح اللغوى : محمود عبد الرازق

الإشراف الفنى: حسس كامل